# فكر وأدب وعلم

فی

الألفية الثالثة

هاشم إبراهيم فلالي

١٤٢١ / ٢٠٠٠م

## الابتعاد عن المخاطر والحذر في المعاملات

قد يعديث بسفة غير معددة وبشكل تلقائي يبدو وكانه منطط،
والذي قد يكون مناك دور كبير لعده التاني والعرص والعذر
مما قد يته اتبناطه من تلك القرارات التي قد تتفظ فسي أمر من
الأمور، والتي تؤثر بصفة مباشر على مهرى الأحداث، ويكون لما نتاندها

التبي قد لا يمكن تداركما، مما قد إعتراء الوضع من حدوثه لبعضاً من تلك المخاطر التبي توثر بشكل سلبي على مجرى الأحداث، والتي يجب الابتعاد من ما قد يكون له تأثيراته السلبية على ما يتع القياء به من تنفيذ للأعمال والمسلم المطلوب القياء به وفقاً لجدول ومنسج محدد ومعروض أنسا الوسائل التي قـــد يتـــم الاستعانة بما في القياء بتنفيذ ما لابد من القياء به في مذا الصدد الذي ندن دياله. أنما الإجراءات التي قد تتخط ومن شانما بأن تمحيث من تلك التأثيرات الغطيرة على مجرى الأحداث، ونبد بأنه لابد من القياء بما ينبغى له بأن يته وفقاً لاسس محدده، والابتعاد عن ما قد يناف المنسم، والقياء بالوجبات التي لابد من أن تته في مدا الصدد، والالتزاء بكل تلك التحابير التي من شانما بأن تعمل على الاحتياط من المخاطر، والبعد عن مسا سوف يكون له انفعالاته السلبية، والعمل على توفير كل ما يجب له بأن يكون، وما قد نبحه من حعوبات قد تسير وفقاص للكثير من تلك العناصر المتحاطة. أنه قد يحدث من انتزاع للكثــير مــن تلـك الممــيزات والعقــون والعناصر الإيهاوية، والعمل على أخعاهم الدعم الذي يتم هني مذا الإطار المصدد. إذا قد يمدث من تلك التصرفات العشوائية والقياء وتنفيذ بعضا من تلك القرار ابته التعسفية، والتي قد لا تخده المطعة العامة، والمسا قد نجد بأنما قد أصبحت قرارات تتبذذ من أجل الإبتعاد عن بعضا من تلك الصعوبات المجتما ...................... قد لا يكون سناك من تلك الكواحر والقياحات المؤسلة للعمل على احتواء المواق ف المحتلفة بالأسلوب وبالشكل المناسب، وإنما قد يكون هناك تلك المنيارات الضبيلة بدا بديث يكون هناك من حدوث بعضا من عدم الإرتياج في القياء بمختلف تلك المعام المطاوبة، والتي سوف ينعكس أثرها الهانبي ومساوي منا قند يتب فني منطا الخصوص، بدون تواجد لمثل تلك الجمات المحتصة التي يمكن لما بأن تعلم على أزالــة كــل تلـك المصاعب والمغاطر التي قد تنجه ما قد تم الانحماج والانغماس فيه، ومحا بدون شك له أثره الضار على المسدى القسير والبعيد. أنه قد تكل تلك القوى التي تسيطر على مجرى الأمور والأحداث، وعدم التفاهم لمك ا قد يبدر مسن تلك الاجتباجاتك المحتلفة والمتنوعة، وإنما ممي تحقيق لبعضا من تلك المصالع والسير وفقا لأنظمة قد يكون احما م المساوي الكثير، ولكنه لا يمكن العمل على تفادي تلك الأخرار، والأبتعاد عن ما قد يؤثر سلبا على القياء بما مو مطلوب، وتعقيق للكثير من تلك الاحتياجات والمتطابات العتوقعة. أنما قد تكون أشباء طبيعة وعادية، ولكنه قد يكون مناك عدء تحارك للمواقوم المختلفة التي قد يحدث من جراء تلك الأنطمة التي تم الاستعانة بما في القيام بتنفيذ وتسير الأوخاع فني محذا الصدد، وأنه قد يكون مناك خلك البعد الأخر الذي يكون له تأثيره المختلف على ما يجب له بأن يتخط من قرارات يكون لما فعاليتما في تعقيق للكثير من تلك الأسحاف الموخوعة، ومسا يتعلق بما من مماء فني مذا الصدد الذي ندن حياله. أنما إذا الكثير لكل تلك المعاميم والمعايير التب يتم الاخط بها فني تعديي نمط العياة الذي سوفت يكون له أصميته فني صفا الغصوص، وأن يته تباحل كل تلك الأراء والافكار التي قد يكون لما أثرها الفعال في القياء بما يتيع بأن يكون هناك رؤية واضدة المعالم على مل يتم إنتهاجه والبعيث لكل تلك التحرفات التي تعديث وتنشأ من خلال مؤلاء الأشناس دوى المصارات المميزة فسي القياء باعمال خات طبيعة معتلفة عن ما قد ينتصبه باقى الأطراف، وتنفيط ما قد ته التفطيط له بنداج يؤدى إلى

إخمال باقي المراحل المتبقية بما يؤهي إلى توافر خل تلك العناسر المطلوبة، وإنجاز الكثير من تلك المتطلبات والإجتياءات الخرورية. أنه قد يعدث من تلك الأحداث التي قد تؤثر بما يؤدي إلى عرقلة المواقف المنتلف...ة وأن يكون مناك تلك العناصر التي تؤثر سلباً على مدمل الأحداث، والإتجاة إلى طريق منتلف، ويما يجعل مناك تلك القيوط المفروضة على انتماج للطريق السوى، وبما قد ينشأ من تلك العقبات التي قد تنتلق من قبل البعض والأبتعاد عنما، وما يبعل هناك من تلك التعقيدات والصعوبات التي تظمر ولم تكن متواجدة، وأو أنسما تسم التخلص منها، ولكن يتم العودة إليها، وهذا كله بدون أدنى شك يعدث من تلك المغاطر التي قد يخر وتعدث من النسائر الفاحدة التي يجب تجنبها. أنها تلك التصرفات التي قد لا يته فيها الإجتماع وتأحية لل تلك الواجبات، والقياء بالإجراءات وما يجب له بأن يتم من متطلبات متعلقة بما يجب له بأن يكون في سطا السدد. إن الأعداث قد يتسير فني إتباء معاكس، ونبعد بأنه قد أحبع الوضع من الصعوبة بمكان، ونبعد بان سناك الكثير من تلك الأشياء التي تنجم، ولا يتم الإرتياع لما، وتؤحى إلى تعطيل إتماء ما يجب له بأن يكون، وأن يتم بعيداً عن تدمل تلك التكاليف الباسطة، والتي قد يكون لما أثرما على مجرى الأحداث التي تديط بنا، ونتفاعل معما، ونبحد بأن ما قد تم أعمال وإتذاذ القراراتم، قد أصبع مغايراً ومعتلفاً عما قد سبق التنبؤ به، والتنطيط لـــه وتوقعه، وأن الوضع أصبع من الصعوبة بمكان، ونبط بأن هناك الكثير من تلك الأشياء التي لابك مسن التعريف عليها، والعمل على تحديدها بالأسلوب الأمثل، ووضع لكل تلك الأسس التي يجبب الإلتزاء بها، وإن يكون هناك من تلك التحابير التي تراغي ما يجب أن يتم تعقيقه، والسير وفقاً لما تقضيه المطعة العلمة، والتي من شانما بان يكون لما الأولوية فني التنفيط، مع الدعم المطلوب. كل تلك من العوامل المؤثرة، وما ينبغي له بان يتم وفقاً الكثير من تلك المعددات التي يجب علينا أن نراعيها، وألتزاء العيطة والعذر، والإبتعاد عن ما قد يكون له من تلك العواقب الوخيمة، والتي قد تعديد بحورة غير متوقعة، وأنه لا يمكن تبنيما أو الإبتعاد عنما. كل تلك من الأشياء التي يجب أن نعمل على الإستعداد لما، وإتناذ ما يناسب تلك المواقوم الصعبة، التي سوف تمر على مل يتم القياء به من أحاء لمنتلف تلك المماء والأعمال، ونعتاج إلى أن نسيطر على الوضع بما يؤدي إلى تجنب أيا هن تلك الأخرار أو الأخطار التبي قد تبعدت وتنشأ، تبدت أية طرفه من الطروف. إنه قد يعدث من تلك المواقف التبي قد يظن البعض بأنها قد تعود بالنفع والفائدة على ما يتم القياء به من وجمة نظر تنتلف عما قد سبق، وأنه قد يكون هناك توقع لنتائج قد تكون لما أهميتما فني التعامل مع تلك الأحداث بالشكل والأسلوب المناسب الذي قد نعتاج إلى أن نستفيد من كل ما قد تم إستيعابه من تاك المعطيات، وإنما قد تتبدل الأوضاع، ونجد بانه قد معدائه عن تلك الإختلافائه التي تؤدي إلى أن يكون مناك عن تلك العوامل التي أثرت سلبياً على ما يراط له باء يته فني محا الاطار. أنه قد يعدث من تلك التأثيرات السلبية على ما يتم التعامل معه، ونجد بأنه لابد من إستخداه للكثير من تلك الاساليب المستجدة، والتي قد يدعب التعامل معما، وإنما تلك التحرفات العشوائية والمنتلفة عما قد ته الاقتناع به، وإنها يجب أن يكون عناك خلك الوضع الذي يشابه في تأثيره ومواقفه ما يتم من تلك الموانيم الأخرى التبي لما والاتما على ما يتم توافره من عناصر وعلاقات معتلفة. أنما تلك الأساليب التي يتم اتباعها، ونبح بأنه قط أصبح مناك الكثير من تلك الأعباء والقيوط التي لا نستطيع لسما ضرارا، وإنما تسزحاط يوماص بعد يوماً ثقلًا وهما جديداً. أنه لابد من التعامل مع مجمل تلك الأوضاع بما يناسب تلك القسر ارات التسي تتذذ، ويكون لما تأثيرها على ما يتم النوض فيه. أنه صعوبة الفرار من تلك الأعباء التي تثقل على كامل العاملين، بصغة فرحية أو جماعية، ونبح بأنه له يعد مناك عن تلك العلاقات التي عن خلالما قد يكون مناك عذرج عما قط أل إليه الوضع، من صعوبات تؤدي إلى المزيد من تحمور الأوضاع. أنه قد يفرض وضع ما، وعدم التغيير

لما قد يساعد على توفير الحثير من تلك العناصر الإيبابية التي يكون لما أهميتما في القياء بالحثير من تلك المساء التي اسا تأثيرها على ما يراد له بأن يتم إنبازه وتحقيقه إنما تلك المتغيرات التي قد تتم وتحدث ونجد بأن سناك من لا يراعي باقبي الأطراف، وإنما قد يته إتناط الكثير من تلك الإجراءات بشكل فيه من العديد من تلك العوامل التي قد تتحايل فيما البطش والإسمال وتباوز للكثير تلك العقوق التي يجب أن يته مراعاتها فـــي مهار سة الطلحيات والسلطانت التي تتبعما وتتعلق بها، وها يعمل على تنفيذ لها ته وضعه من خطوات سوف تتذل من قبل الممات المعتدة والأجمزة التابعة لما. إنما قد يكن هناك من يقوم بالكثير من تلك الأعمال بدون تعديد للأولوبات والإهتمامات بناءاً على الدراسات والأبداث في هذا الصدد وهذا الشأن، بما يخمن عدم حدوث مــن تلك التأثير ابته السلبية، التي تحديث خرراً ما على أياً من تلك البوانيم الأبدري في نفس تلك المبالات والمواقع التنظيمية والجغر افية وما يشمل باقي العناصر التي تعمل على وضع حدود وقيود معددة، وتكون مؤثرة وملزمة ولما فعاليتما فني هذا الخصوص. أنه قد يكون هناك من تلك السياسات والإستراتيبيات التي نخضع لـما وفقاً للتنظيمات والأجمزة التي تسيطر على تلك المجتمعات ولما يعدد تلك العلاقات والأعمال التبي سوف تيم عمار ساتما، وقد يُجد بأن هناك ما قد يقيد من الإنطلاق في هذا أو خاك المسار الذي يريد أن نتتمجه، وأن يتبع الكثير من تلك الغطط والأسس التي سوف تنظه وتعدد ما سوف يته الالتزام به، والتقيد بمن ويما يسمع لإنجاز الكثير من تلك الأعمال التي تم التخطيط لما، والعمل على التنسيق مع باقي تلك الممانتم والأطراف التي تشملما الطلعيات ما يمكن من خلالم العصول على الدعم الماحي والمعنوي المطلوب. قد يعدث وأن نجد بأن صناك الكثير من تلك الصعورات التي قد نمر بما، ونعتاج إلى أن نعله على تغطى كل تلك الصعوبات والعقبات التسي قد تواجعنا، والتي قد أصبحت تشكل لنا عبب وضيفاً لا نستطيع منه فكاكأ أو فراراً. أنه قد يكون مناك من تلك المعايير التي قد تميز البعض على البعض، وليس مذا فقط، وإنما قد نبد بأن مناك أيضاً من تلك الإجراءات التي تخع من القيود ما يؤثر سلباً على ما قد يمكن الإستفادة الكبيرة منه، ولكنما تلك الأنظمة التي يتم السير وفقاً لمان والتي تبعد من إنطلاق المُثير من تلك الأطراف، نعو تعقيق الكثير ما قد يعتاج إليه. من تلك المسارات التي سوف تنبز الكثير من تلك الأعمال التي سوف تساعد على إيباد الكثير من تلك الأسداف التي لها مشروعيتما وقيمما التي يمكن الإعتزاز بما، والاستفاحة عنما، وبما يعقق الغرض المطلوبيه، والمدف المرجو، وما يتم التخطيط له. إنه قد يكون هناك الكثير من تلك العلاقات الاجتماعية التي سوف تحدد الكثير من تلك المصام التبي يمكن أن توجه فني الطريق الصعيع، والأبتعاد عن ما قد يناله الكثير من تلك المباحي التي يبب الإلتزاء بعا، وها سوف يؤثر بشكل إيجابي على تصيفة تلك الأجواء التي يمكن فيها تعقيق الكثير من تلك النتائع المرجوة، وبما يكون له إشراع لمتطلبات واحتياجات معتلفة، سوف يمكن أن تكون فني مراحل معتلفة من تلك المسارات والمجالات التي نتبعها معما، ونعتك بما. إن الأعمال قد تواجم الكثير من تلك المطبات التي قد يته الأعتباط لبعضما، وعدم الأحتباط للبعض الأخر، وهناك يجب أن يتم الموازنة بما قد يكون له تأثير م من حيث مسا يمكن التصدي له، والأبتعاد عنه، والخوض في كل تلك المسارات التي تخمن تحقيق ما يراد له أن يتم القياء به، وينفذ، وعدم التورط فني كل تلك المراحل التي قد تبعد عن تحقيق الأصداف المرجوة والمطلوبة.

## الملول الهتوقعة والهشاكل الهستعصية

إنه التعامل مع الأحداث المحتلفة والمتغيرة بما يخمدن الخروج من كل ما قد نبحه مستعدياً، ويؤدى إلى كل تلك العقبات التى تددث وتدتاج إلى أن يكون مناك من تلك العلول الفعالة لكل ما يتخذ من إجراءاته في هذا الخصوص. إنه الامتماء بما يجب أن يتم في كل ما

قد يعديه من تلك المشاكل التي تنجم من البعث الذي يتم في مدا الإطار الدي نعب حياله مما قد نجده مستعصياً، وانه لابد من وضع كل تلك الأسس التي تضمن العمل على بلورة كل ما قد يدودي إلى سمولة المنطوات التي تتمخه مع تبسيط كل تلك الإجراءات التي تخمن المنروء من تلك المراحل التي نمر بما بما يخمن البعد عن ما يؤدي إلى تلك النتائج التي نتوقع حدوثما، وأن ينتج عنما كُل تلك الأوضاع والسالات التي نخمن بأن تكون لما أسميتما فني كل ما نؤديه من تلك العقبابتم التي تستعصي على العمل السير فيما بما يستو ببيم أن يكون لم نتائجه الفعالة والإيبابية. أن الصعوبات قد تعتر ضنا، ونجد بأننا قد أصبعنا في مواجمة شديدة المراس مع الكثير من تلك التعديات، والكثير من تلك الأعمال التي ينبغي عليسن أن نقبوء بهما، وأن بنهذها، وأن تشمل جميع نواجي الحياة، وأن نعمل على تلبية لكل تالك المتطلبات التي تستوجب بأن نكون في سطا الوضع الذي يسمع لنا بالنروج من كل تلك المآزق التي قد نقع فيما، وأنبد بأنه قد توالدت سناك الكثير من تاك الاحتياجات التي لو تكن متواجدة، وأنه قد أحبدنا في هذا الوضع الذي فيه الكثير من تلك المعاناة، والتي سوف تشمل الكثير من نواحي العياة المنتلفة. أنه إذا العمل على معرفة لكل ما يبنغي له بأن ينفذ فيب الإطار المعدد لذلك، وأن نعمل على تحديد لكل تلك النصائص التي سوف تشمل كل أوجه العياة وأن نضع كـــــل تلك المعايير والموحفات والمقاييس التي سوف تشكل الكثير من تلك البوانب التي يجب أن نعمل على القيام بداء ما يستوجب من ما نريد أن نقوم به من ممام في مدا النصوص. قد يعدش الكساد الذي نتبنره، ولكنه قد يكون لا معالة بأن نتخطه، وإنها نهد بأن قد أحبونا في سطا الوضع، والذي قد يد حدثه من تلك الصعوب التم الكثيرة والنسائر التي في بعض الأحيان يمكن تداركما، واحتوائما، وفي بعض الأحيان الأخرى ما قد يدؤدي إلى الغشل الحريع والمغروج من سخا المجال الخي قد انحمجنا فيه، واخرطنا به. أنه قد يحيع مناك خلك السرواج في تلك المواسم التي قد تعديث وفقاً لمواغيد معددة، سوف تتكرر بسفة معينة قد تتعدد بناءاً علي ما قد ينشط مثل تلك العوامل التي قد نجد بانما قد أصبحت ملزمة لنا، وأن يجب أن نؤدي الدور المطلوب منا بأن نؤديه، وأن نسير فني الطريق المحدد، وأن نخع كل تلك الإجراءات التي سوف تخمن بأن الخطوات التي سوف نتخذها، وسفت تكون شاملة لك ما ذريحه بناءاً على كل تلك المعايير التي سوف تؤخي إلى العمل علي النجاح المنشوط الذي نسعي إلى تعقيقه، في هذا الصدط الذي ندن حياله. أنسه يجب أن ناسم بكل تلك المعايير والمواحفات التي تستوجب أن يتم القياء بكل تلك العوالم التي من شأنما بأن تساعد على تعديد اكل تلك الوسائل الكفيلة بأن يؤدي ما سو مطلوب، وإنه بدون أدنى شك سوف نبد بأن سناك الكثير ن تلك العقبات التي قد تحادينا، وأن يبيم أن نضع عل تك إجراءاته التي تخمن أن تيه معاليتما بالأسلوب الأمثل، والبعد عن كل ما يعديه من تلك الاجتلافات الجوسرية في المسار الذي نريد أن نسلكه، والذي سوف يعدد لنا الكثير من تلك الأسعاف التي نريد أن نصل إليها، والتي قد تكون من خلال الإستراتيجية المحدد لممجتمع، والمنظمة والمينات والشركات والمؤسسات. إنما المراحل المنتلف التي نمر بها، ويجب أن يكون مناك كل تلك المواحفات التي نسعي إلى أن نليما فني كل ما نقوء به من مباشرة للأعمال التي نريد أن ننفذما، وأن نده الدح

الأمن من النباع، وما يؤهلنا بأن نصل إلى تلك المستويات التي نطفنن فيما إلى أن له يعدث من تلك النسائر والأخرار ما قد يؤدى إلى الفشل الغروج والانسعاب مما نقوم به ونؤديه. أنما العوامل المرحلية التكي نسؤدي فيما الأحوار التي وكلت إلينا بالأسلوب الأمثل، وأن نعمل على تعقيق كل ما سو فعال في أحاء كمل تلك الواجابة وأن نؤدى الحقوق إلى مستحقيما.

# المدى القصير والطويل للإنجازات العضارية

القياء بالأعمال والمماء قد يتطلبه دعماً خاصاً، وخطاك قد يعتساج إلى أن يته توافر خل تلك السبل الخفيلة بالسير فسى الطريسة المعدد لذلك وفقاً لما قد يتطلبه الأمر من تلك الأحسدائد الخرورية في تغطية خل ما سوف بشمله الدراسات والبعث والتقصى فسى معتلف

تلك الفروع التي سوف تنبثن من المهالات التي نعتاج إلى أن ننفرط فيما، وأن نستوعب كل ما قد يعتويماً من مواد وإمكانيات ومعلوماتم، وما سوف يكون له تأثيره الفعال في التعامل مع منتلف تلك القطابا التي براما قد أحيدت تشمل كافق مبالات ومبادين العباق وأنه ببب أن نسير في ذلك المسار المعدد والذي لابد من السيطرة عليه الأوضاع التي قد تستجد، وبديث لا يعديث من تلك التأثير ابت السابية الخارة، وكمل ها قد يصد عنا من أخطار يجب علينا أن نتها هما. أنها الأعمال التي قد تته وتحتاج إلى أ، أيكون سناك من تلك المشار كات الفعالة التي من شأنما بأن تؤدي الدور المطلوب منما على أكمل وجه، وأن يتم استيعاب كل تلك المتطلبات التي سوف تعمل على تأخية كل تلك الواجبات والعقوق على ما ينبغي له بأن يتم فسي هذا الإطار المحدد، والإبتعاد عن كل ما من شانه بأن يعدث من تلك التأثير ابتم الغطيرة على ما يتوجب أن يظل فهي سطأ النظام الذي يتم القيام بما يستوجبه من التزامات الابد من العمل على ما يستوجب له بأن يظل في مدذا الصدد الذي زون حياله. أنما الطرق والأساليب التي قد تستند من أجل فض الكثير من تلك الشروط الصعبة والتسي سوف يصعب التعامل مع ما قد يعتاج إليه من تنفيذ الكثير من تلك المماء التي لما علاقة متر ابطة مع الكثير من تلك الموانيم التي يصعبم أن يصبع هناك ما ينالف كل تلك الأسحاف التي قد توضع، والتي قد يكون هناك من تلك الأعمال المرافقة التي قد يحعب القياء بالكثير من تلك الأعباء التي تشمل ما قد يترتبب على ذلك من ما سوف يستوجب له بأن يته، في إطار الشرعية والإلتزاء بمل تلك المواحفات التي من شائما بأن تساعد على القياء بما بنبغي له بأن يحدث، والبعد عن ما قد يثير حفيظة البعض، من الصعوبات التي قد تحدث، ولما الكثير مـــن الإجراءاتك التي سوف يعتاج إلى أن نسعى ندو الأعداط المناسب والأمثل، والتماشي مع كُل ما يسعف إلى تعقيق المصلحة العامة، والتقيد بكل ما من شائه بأن يعافظ على الموازين التي قط تتواجد بين الكثير من تلك الأطراف والموانيج التي تعتاج إلى أن يكون عناك ما قد يستوجيع بالعفاظ عليه. إنه قد يكون عناك من تلك المارق التبي قد يصعب التعامل معما، ونجد بأنه قد يكون الذوج عما قد آل إليه الوضع فقد أصبح عسير ويعتاج إلى أن يتم سناك ما قد يساعد على العبث على ما يلزم من أجل التوصل إلى تلك العلول التي تلزم معتلف تلك الأطراف بالتعاون من أجل التوصل إلى ما قد يؤدي إلى وضع حد لما قد أز داد من تلك المحاعب والعقبات التي تعتسلج إلى وخع لك تلك العلول السريعة، والتي ستؤدى دورها الفعال فني القياء بما يعافظ على كل ما قد تم القياء بـــه من تلك الإبدارات، والمتمثلة في إشباع للعديد من تلك الرغبائد الوقتية والمستديمة، وفقاً لما قد تد الاتفاق عليه، و الأعداط له، بدي شم يته ضمان وتأمين العمل خد الكثير من تلك المعاطر التي قد يتعرض لما، ونبط بأنه قد أصبعنا في هذا الوضع الذي تمالك، وأنه يبب أن يته القياء بدعه وتوطيع ما قد ته القياء ببناءه، والإتفساق عليه، في تلك المراعل المسبقة. أنه يجب أن يته تخطى مراحل اليأس التي قد نجد بأنما قد أحببت تلازمنا، وأنه لابد من العمل على تنفيذ كل ما نريد أن يتبعقن، وهو ما سوف يته السير قدماً فيه. أنه يجب أن نسير فه الطريق المضمون والذي يبعدنا عن ما قد نجد بأننا قد أحبدنا في الطريق الذي سوف يؤدي إلى مدوث تلك العاقبة الوخيمة، والتي لاب من إحراك لما سوف يعدث في العاضر والمستقبل، وأن نسوحي الأحوار المطلوبة

منا، بأن نقوه بما ونعمل على تأحية على ما نريحه من مماه، وأن نناؤظ على ما قد نناج إلى أن نام به، وفقا الما تلك المعايير والأمحاف التى تضمن لنا بأن نعقق تلك الأمحاف، والنفاظ على على تلك الموازيت والمعايير المتخفق عليما، وأن نبقى على على علاقاتنا الوطيحة، والتى من خلالما يمكن أن نتبنب الحثير مما قد يعتريه الوضع من محوث الحل تلك المتغير التم التي من شأنما بأن تؤحى إلى محوث المزيد ن تلك الصعوبات التي من شأنما بأن تبعلنا في خلك الموضع المأساوي الذي قد ينمار بنا، ونهد بأنه قد أصابنا الكثير من لك العوالم التي تؤحى إلى الضعف والإنميار ما سوف يكون له ما قد يؤحى إلى عالة بما الكثير من تلك السلبيات والمساوي، وما نعتاج إلى أن نتبنبه. أنه الطريق المؤحى إلى تعقيق على نعتاج إلى أن نتبنبه أنه الطريق المؤحى إلى تعقيق على المتابئة والمعرفية والطمو عاتم، وما قد نريحه بأن يعقق لنا الكثير من تلك المتطبات والصعوبات المتعابات والعوبات المعوبات المعوبات المعوبات المعوبات المعوبات المعوبات المعوبات المعوبات المتوبات المعوبات المعوبات المعوبات المعوبات المعوبات المعوبات المعابية والبعد عن على تلك الأرمات والعين والعين.

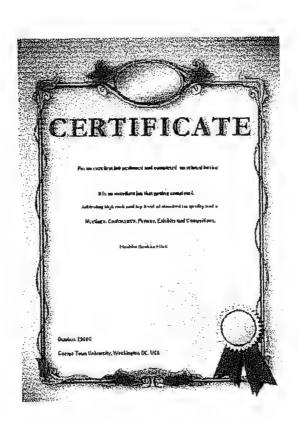

# الإعداد وتنغيذ الخطط والجدولة والالتزام والتقييم

الأعمال التي يجبب لما بأن تنفذ وفقا لكل ما قد يعتاع إليه من تلبية الله تلك المراحل التي قد تكون معروفة ومتكررة، والتي قد تنشأ من خلال كل ما سوف يته من قياء بالأحوار التي يعتاع غليها في العمل على تعقيق كل ما من شأنه بأن يؤدي ويقوء بالأعمال والمهاء

التبي سوف تعمل على ما يجبم له بأن يتعقق، وأن ينفط في هذا الحدد والشان الذي ندن حياله. إنها الخطط التي سوف توضع، والتي سوف تنفط ثه سوف يكون هناك من تلك المراحل التي سوف يتم المرور من خلالما للتعرض على كل ما من شانه بأن يؤخى الأغراض المطلوبة الأخرى، وفقا لكل تلك العناصر والمقومات التي سوف يعتاج غليما، وأن يتوافر كل تلك الأحوات والمستلزمات التي من شانما بأن تعمل عليي تحقيق ما سوف يؤدي إلى الوحول إلى تلك المستويات التي نسعي إلى الوصول إليها، من إشباع للمُثير والعديد من تلك المتطلبات والاعتياجات الأساسية والخرورية. أنه قد يعدث خلل في التوازن بين منتلف تلك الأمور التبي ينبغي لما بأن تسير وفقا لما مو متبع، ويجب عليه أن يكون الوضع فني مجمله، و أنه قد يعدث طلك الغل من خلال القياء ببعض تلك الأعمال، والتي قط يكون لما الأولوية للبعض، ويتم التركيز عليما، وفسى المقابل سوفت يته إسمال وترك باقهى تلك الأعمال التبي قد تكون مصمة، وسنا سوفت نبد أنه قد حديث خلك الإنهرافت، ندو الطريق الذي به الكثير ن تلك العناصر الضرورية الغير متواجدة، والتي تركت نتيبة للكثير من تلك العوامل التي نتج منها مثل سطا الوضع الذي أصبعنا فيه،وانهم المسئولين الذين أسملوا كل تلك الأشياء التي من الخرورى القياء بالكثير منما، والعلم على تلبيتما بالتالي، والاستفاحة مما سوف يكون له اسميته ونفعه علي المجتمع بأسره، سواءا لمطه الأجيال، وأو الأجيال القاحمة، وحدوث خالت التواحل بينمه، وان يتم التضامع بيت البهيلين على ما قط أصبح قطيما وما مو حطيبًا. أنه طبيعة العياة، والتي سوف يسفر عنما مثل سخه المستبطات، و التبي يجببه أن يته التعرض على عُيفية التعامل المناسب معما، بما يضمن كل تلك التواصل والترابط والتنامم بين كل ما من شانه بأن يساعد على تسميل ما نقوه به نؤديه من أعمال ومماء في معتلف المجالات والميادين التيي نغوض غمارها. أنه قد يكون هناك من تلك المسارات الببرية التي ليس فيما النيار لما يمكن له بأن يكون بديلا لما قد يصعب التعامل معه، وإنما قد نجد بأنه ليس سناك غير تلك النطوط التي سوف يكون من الصعوبة بمكان التعامل معما، وأنه ليس مناك من ما قد يدديم من طلك الانفراج، غير ما قد يزيد من تلك المصاعب التي قد تنشا، ونجد بأنما قد أصبحت صعبة، وأنه ليس أمامنا غير سذا الوضع الذي فيه المعاناة، البعض والراحة البعسين الأخر، والحلى قد يستفيد مما قد أصبع عليه، وأنه لن يعديه من تلك المتغيرات ما قد يؤدى إلى التعامل مع ما قط يعطيه من مصوبات متواجدة بالأسلوب المناسب والملائه، بديث يمكن بأن يكون هناك التغلب على كل ما قد يبعد يم انتحاء الكثير مما قد يعتاج إليه. أنه فرض الإرادة الغاشمة الطالمة التي لا تقدوء علي دراسة الأوضاع، وإنما هو التعايش معما إذا المجبتمه وتغيرها قدر استطاعتهم إذا خايقتهم لتناسبهم وتلانمهم، وقد يجوروا على الأخرين، مما قد يكون مناك ما يتم القياء به من أبل العمل على تعقيدة بعضا من تلك المسماء الضرورية، وأنه كما أنه قد أصبع مناك مما يؤدى إلى ما يجبم أن يكون عليه الوضع، فإنه لابد من التأمّله معه. والتعايش كما قد أصبع، وليس مناك الديار إلى التغيير إلى الأفضل، وإنما قد نبد بأن التغير سوفم يؤدي إلى الملاك لا معالة، وأو إلى أسوء الأوخاع التي قد يترتب عليها ما قد نتج مما قد تبحل وتغير، وحالك من تلك الانطباعات التي قد تكون متواجدة، ومن ديبت السيطرة على الأوضاع المنتلفة من قبل البعض، والذي يماوا

بدون أساس أو نظاء أو مروزة في التعامل عل تلك المراحل، بما يعبيمه، وليس حما مو منتظر ومتوقع ويجب أن يكون فني القباء بما يحتاج إليم من تالت الأعمال والمماء التي تؤذي إلى أتباع للكثير مما قد يعتاج إليده. أنسما المتغير التم التي قد تؤهى إلى حدوث تلك الأطماع التي قد تبدو لتعقيق الكثير مما قد يعتاج إليه مسن القيساء بتنفيط ما يجب له بأن يتم فني سطا الإطار، وأن يتم تنفيط ما يلبي الكثير مما سوف يتم أحراجه فني تلك القوائه التي ينبغي لما بأن تصبح في المكان الذي يمكن بأن يتم الامتمام بد، والعمل على تنفيط كل ما يبيم لم بأن يتم ويكون والأسلوب والشكل المناسب لذلك. أنه قد يعدق وأن يكون هناك الاعتماد على تلك الجهات التسي مس شأنها بأن تلبي الكثير من تلك الاحتياجات التي قد تعدث بصورة مباشرة وغير مباشرة، والتي سوف يستفاد منها، والتي سوف تؤدي الغرض المطلوب منها، وبما سوف يترتب عليه الكثير من تلك الأثار التي سوف تنشا، ونجد بازه قد احبع سناك ما قد يعلم على التقييد لما قد احبع له اسميته، والقيام بالأحوار الرئيسية في كحل سا ينبغى له بأن يكون، والاتماء ندو تدقيق للكثير من تلك المتطلبات التي قد يطمع لما البعض من أجل تدفيقها، وأن يتم توفير كل ما من شأنه بأن يؤدى إلى التظم من تلك الأعباء التي كانت متواجدة، ومما قد يصبح فيه من موقع المسئولية التي تعاسبه على على مل ما قد بدر منه، ما أتخط من تلك التصرفات التي أحت إلى محوث مثل طاك الوضع الذي آل إليه، وأنه التقييم الذي يجب أن يتم من قبل تلك الجمائه والأطراف المعايدة، من أجل التعرف على كل تلك المفيزات والمساوى، وكل ما قد يكون مناك من إيبابيات وسلبيات، قد لا تكون واحدة المعالم من قبل العديد ممن تغييم عنهم مثل تلك الأمور والموانيم النفية في ما قد تم إنمازه وتشييده على مطا النحو، وما قد وحل إليه الوضع.

## المعالجة الفعلية لمختلف القضايا، والحلول الجذرية

لاشك أنه سوف يكون هناك من تلك المعضلات المستعصبة التبى تقفد أماء سير العمل فنى طريقه المعجد والدى يجبب أن يخصن المدوج من تلك المازق التي قد نبط بأنها قد أصبعت صعبة، وتعتال إلى التعامل مع ما يعتاج إليه من معتلف تلك القضايا التي سوف نعتاج إلى

أن نعالهما بالأسلوب الأمثل. أنه قد يعدث من تلك العراقيل التي قد تؤهي إلى محوث الكثير من التدمر والذي يؤدي إلى عدم الإستمرارية في القياء بمثل تلك الأعمال المطلوبة، والتي من خلالهما بمكن أن نشعر بالارتياج مما قد أنجزناه، وحققناه، ومن خلال كل ما قد أصبحنا فيه من تلك المواقع التي شمات الكثير من أوجه الدياة، والتي قد يصعب الإستغناء عنما، وأنه سوف يكون هناك من تلك المعضلات التسي قد تحول بين ما نرح أن نحققه، وبين واقعنا المعاصر الطبي أصبعنا فيه، وأننا سوفت نجد أن الصعوبات التسبي قسد اصبعت توالمسنا، فني كل ما قد نعتك به،وانه صعب علينا التغلى عن ما قد أصبعنا معتادين عليه،وا، ه العياة التي الغناما، وأن التغيير قد يعدث من تلك المعوبات المزيد، وما قد يودي إلى حدوث المزيد من التحمور، الذي نريحه بأن يتلاشي، وأن نتفطى تلك المعطلة، والتي تواجمنا، وأن السير نصو تعقيق الصدف، وتعقيق الطموعات قد يواجمه الكثير من تلك العقبات التي قد تعول بين خلك. أنما المسارات التي يجسب أن نتعرف عليما، وأن نتعرف على كل خصائصما، وما قد نواجمه، وما نريد أن نعمل على نمجه، وأن نتو حـل إلـى كل تلك النتائع التي نريحما بأن تتبعقن، وأن نسعى إلى ما قد وضعناه من تلك الأسس التي نعتمد عليما فني مسا نريحه أن يتحقق. أنما إخا المسنوليات التي قط تقع على عاتقنا، وأنه فني نفس الوقت الحياة التي لا ترحه، وخلك من حيث انعداء كل تلك الموارد والمسادر التي تؤدي لنا تحقيق مثل تلك الأغراض التي نريدما بأن تتحقق، وأن نحل إليما بالأسلوب، والطريقة المثلم. أننا قد نجد بأن المطبات كثيرة، وأن الوقع في الأخطاء شي مالوهم، وأن الكبيت والعرمان مو الدى يتوافر ليدنا، ومدا قد يدديت بشتى الطرق والأساليب التى قد نبد بأنسما قد أصبعت متوافرة لدينا. أنما الفرس الضيئلة في العياة، والتي قد نعاني الكثير والعديد من تلك الصعوبات من أجل تعقيق بعضاً من تلك الأغراض، والتي قد يكون كلما أو معظمما أساسياً في تصريبه شنون الدياة. أنسه الأنظمة التي قد نصطحه بما، وبكل ما بما من تلك الإجراءات التي قد تدول حون التوصل إلى ما نست عني غليم، وأنه الأعباء التبي قد تثقل كاهلنا، ونبحد بأننا قد أصبعنا في هذا الوضع المتردي، والذي فيه الكثير مسن تلك المعاناة، والتي قد لا نجد من العون إلا ما قد يعقق القليل مما نسعى إليه ونريده بأن يتعقق لدينا. أنما قد تكون من المؤثر التم التي قد تؤثر فينا، وأننا قد نجد بأن مثل تلك الإعتياجاته قد أصبعته لدينا، من جراء كل تلك التها علات التي نشئت وتوالدت مثل ما قد أصبطا نعاني منه، وأنما العاجة إلى تلبية لمثل ما قد أستحد، وأنما قد تكو منن تكل المعلول التي نأملها بأن تصبح متوافرة ومتواجحة لحينا. أنه المشكلات التي نعاني منها وقط أصبعنا فيي محا المازي، من دراء تلك التصرفات التي قد نتيت ونشأت تبدت تأثير تلك الأطراف التي ليحما أولوياتكا في تعقيق بعضاً من متطلباتها، والتي تعتاج إلى مثل ذلك الدعم، والتغاضي عن ما قد يصبع له أصميتها لهدي الأطراف الأخرى. إنما الموزانات التي قد تته، ونجد بأنما قد أصبعت شيئاً يعتاج إليه وأن ما قد أصبع متوافسر لدينا، قد يكون منعدم لدى الأخرين، وما قد يكون منعدم لدينا قد يكون متوافر لدى الأخرين. أنه قد يكون سناك من تلك الأمور التي قد يجد الكثيرين وأنما قد أصبعت ملزمة لسه، وأنسه بببب أن يعافظوا على ما تـــه تأسيسه، وترتيبه على هذا النفط، وأنه طالما أنه يحقق لهم أنخر اضهم ومصالحهم، فإنه يحافعوا عنه، وأقد يفر ضوا

المنير من تلك الشروط الملزمة، والتي قد تصبع عبى يعاني منه الأطراف الأخرى التي تتنازع على العصول على بعضا من نفس تلك المصالع، وأو قد نبد بأنه قد يدون سناك أسداف أخرى يسعى غليهما الأطراف الأخرى المشاركة فني نفس الوسط، وأنه أن يكون هناك من تلك الطلعيات لتنفيذ عثل تلك الأهداف، واتناط لحل ما قد يؤدى إلى إنتزاع أية تأييد ودعم قد يكون متواجداً، وأنها فني هذه الدالة ســوهم يكـون هناك هـن تلك الأنانيات التي يجب أن يسيروا عليما مولاء المنتفعين مما قد مققوه، وأنه ليس مناك طريق أخر يمك ن السير فيه، وخالت حتى يته تعقيق ما قد يكون لما أمحافه التي يفرخوا عليما سيطرتمه، وأنه من يتخلى عن مثل تلك الغطوات الإلزامية، سوف يواجما العُثير من تلك العقبات والصعوبات، والتي قد تؤدي إلى العقبة الوخيمة والملاك والدى لا معالة من الدروج منه، حيث أنما الماوية التي في الإنتظار، وأنه لن يضعى أجد بتقديم المساعدة اللازمة، وإنما قد يشترك الكل فني المزيد من التعطيه والدفع نعو الساوية، لمن قدج أحبح على الدافة. أنما المبتمعات التي قد نبد بأنما قد أحببت بدون تلك الروابط، والمشار كانت والتعاون الذي يبب أن يتوافر ويتواجد، عتى يكون مناك الدعم والمساعدة المنتلف تلك المسارات والتي من الممكن أن توجه التوجيه الصديح والسليم، والسير إلى تعقيق ما ينتفع منه المجتمع، وتعقيق ما يؤدى إلى النموض بالمجتمع نعو تعقيق المزيد مسن الرفامية وتلبية اكل ما قد يعتاج إليه للعياة الأفخل والتي تعلوا من المشكلات، والتي فيما يتوافر الكثير من تلك العناصر والمقومات التى يأملها الأفراد والبماعات في حياتهم الإجتماعية والعملية وباقى مبالات الدياة التب تطخر بما. وعليه فإنما المعاملات التي تتم وفقاً للأنظمة والقوانين والشروط التي يتم القيام بما، وتنفيطها، والعمل على معرفة كل ما يستوجب له بأن يكون وفقاً الحل تلك الأشياء المألوفة والمتبعة التي تته في عطا الأطار المعدد لطاك. أنه قد يعدث من تلك الموافقات وكذلك الرفض لما قد يعتاج إلى تنفيطه وتلبيته. إنما الوسائل التي تتخط من أجل تعقيق تلك المعاملات التي يتفق عليها معتلف تلك الأطراف المشاركة فني الأعمال التي تته وتنفظ أنه قد يكون مناك من تغير فني تلك الأساليب التي قد يرفضما البعض، والتي قط توافق فئة من مـــؤلاء المنتفعين بما، وأنه قد لا يكون مناك من تلك البحائل والغيارات التي من شانها بأن تؤحى الحور المطلوب منما، وفقاً لما يجب أن يعمل على التخلص مما قد يعانى منه مختلف تلك الأطراف فني التعامل مع ما يلزم له بان يكون، فني سطا الصدد الذي ندن حياله. أنسا المشكلات والعراقيل التي سوف تقف عقبة فني طريقنا، وأن ما نريد أن نعققه، سوف يكون لما تكاليف ومسئولياته وكل ما من شانه بأن يؤهى إلى القيام بالكثير من تلك المهاء والأعمال التي من شانها بأن تساعد على تعقيق ما قد يصبوا إليه ويعمل على إنبازه وتنفيك في أنسا قد تكون المعضلة الصعبة التي قد يواجمها الكثيرون من أجل تسير شنون الدياة فني الأطار والنطاق المددد لذلك، وانه يجب أن يتم العمل على تعدي عل تلك المسارات التي سوف يسير فيما الجميع، وفقاً لما مو متاح ومتوافر مما قد يؤدى إلى مدوشة تلك الأزمائة التي يعانى منها الكثيرون والعديد من الأطراف المشاركة في العمال الذي يته الإلتزاء بكل ما به من متطلبات لما أمميتما، ويبب أن تؤدى بالأسلوب والنمط والشكل الذي يستوجب طاك. إنما المعضلات الصعبة التي قد يعتاج إلى التعاون من اجل القياء بكل ما بما من مسلوليات في تعقيق ما يجب له بأن ينفذ، وأنه قد يعدث من طلك الإستغلال لما قد يكون له عيوبه وما قد يستخدم تعت تأثير الكثير من تلك الوسائل التي تؤهي إلى النداع، والغش والكثير من تلك النواقص التي يبيم أن تزول، وأن نبتعد عنهما، وأن نؤدى الدور المطلوب منا أن نعققه. أنما الوسائل التي قد تستغل من قبل العديدين في تنفيط وتعقيق ما قد يصعب القياء به. إنها قد تكون هناك من تلك الأساليب البيحة، والأخرى البالية، وأن العمل يبب أن يته ف الأطراف المحدد لذلك، وأن يتم التعامل من منطلق كل ما مو مددد ومتفق عليه، وأن يتغذ ما سوف يعمل علس

تعقيق الأمحاف المرجوة، ولحل ما من شأذه بأن يعقق ما نسعى إليه. أنما الوسائل التي قد يسعب القياء بما، وأن نلبى خُل تلك المتطلبات التي قد نجد بأنه صعبة، وأنما قد أصبعت تقع على خاصلنا، وأنه يجب أن يحون صناك من خُل تلك الوسائل التي قد تساعد على تلبية كُل تلك الأغراض والرغبات، والتي سوف تســمل علينا القياء بمجتلف تلك الأعمال التي من شانما بأن تعمل على تعقيق ما نسعى إليه، وأن يتع الترابط بين منتلف تلك البمات التي لما علاقة وطيحة الصلة، بما نامله ونسعي إليه. إنما العلاقات والطلات والمصالع المشتركة، والتعاون الصخي قد بنشا ويعدث بين العديد من تلك الأطراف التي يجبم أن يتم القيام بما يستدعي له بأن يكون. إنما الفسر ص التي قد تكون معدومة، ونهد بأنه ليس مناك تلك النيار التم التي من شأنما بأن تساعد على القياء بالكثير مسن تلك الأعمال التي من شانها بأن تساعد على توطيد العمل التي يته فني هذا الصده. أنه يجب أن نبدل قداري يهدنا من أيل تعقيق كل تلك الأمداف التي من شائما بأن تؤدي العمل الذي نريده بأن يتعقب وأن يتم تقييمه من قبل مؤلاء المشاركين والدين تربطهم العلاقات القوية بينهم وبين الأخرين. إنها المعاملات التي نعتاج إلى أن زخر ير منما بما سوف بؤدى لنا ما تربد أن نعققه من تلك الأصداف والمصالح المشتركة، وأن يتم التعرف على كل تلك الشروط الملزمة، والمتواجعة في محا الحدد. أنما الجوانب التي قد يكون فيما الكثير عن تلك السلبيات وكل ما قد يستدعي له بأن يكون، من أجل العمل على تلبية ما سوف بعققه، وأنه سوف يتكون لحينا تلك الرؤية التي يمكن بأن نسير وفقاً لما. أنه الأعباء التي قد تثقل على كامل الأفراد والجماعات، وأن ما من شأنه بأن يتنظ من تلك العطوات الإيبابية، وما نريحه بأن يتعقق، وما سوف نبذل فيه كل تلك البحود،وما نستطيع بأن نعققه في هذا الشان الذي قد اله بنا، وما نتعرف ما سوف يسفر عنه الوضع، وما يمكن له بأن يتنذ، من قرارات مها سوف يتبعما من مسارات أنما المنافسات القوية التي قد نبد بأنما قد أصبحت تواجمنا، وأند يجب أن يته الإستعداء لما، وبكافة تاك الأساليب والوسائل التي تساعد على التغلب على كما أحبح خرورياً ب والمذي له يمكن خطاك فيما مضى، إنها مني تلك المتغيرات التي فرضت علينا من تلك الأوضاع التبي أحبب ملاز مة اذا، ولا نستطيع الغرار منها أو التخلص من كُل تلك المهام والمسئوليات التي قد فرضته علينا، مسن تلقاء نفسما، ووفقاً المستجدات، وما قد أصبح متواجداً من تلك الأوضاع المتأزمة، وكحل ما قد نجد بأنه ســوض يــؤدى حوراً منصبياً، وأن يبيم أن نقوم بما يستوجبه الوضع، من تحقيق لما قد يعتاج إليه. إنما إطأ الفرص الترب قصد توجد المامنا، والتي قد تغييم عنا، وأنه في جميع الأحوال يجيم أن يتم التعامل مع ما قد نجده متوافراً لدينا، وأن نعلم على أن يكون مناك أضل استغلال ممكن لما نؤديه من أعمال في مدا الصدد، ومدا الشان. أنه قد يدديث عن تلك التصرفات العشوائية والتي قد تتذبط بما الإدارة في القياء بما سوف يعتاج غليه، وأنما قد تجدد بأنه تزيد من الموقف والوضع صعوبة على صعوبة، وأنما قد أصبعت عاجزة عن القياء بما سوف يعمل على إزالة كسل تلك المواقفة الحعبة التي أحبهنا نعاني منها. أنه إطا السيطرة على الوضع بدون أن يكون مناك تلك العلسول التي يجب لما بأن تنفذ في ما ينبغي له بأن يته في سدا المسار، وأن القرارات التي قد تصدر بصفة مستمرة، وبدون أن يكون مناك ما يؤهى إلى حكمما وتحقيق كل ما من شانما بأن يؤهى إلى وضع العلول المثلى لـــما، وإنما قد نبد بأن مناك تلك الفئة التي قد تستفيد من تلك الأخطاء التي قد تقع ويعاني منها الأخرين، وأنها من تلك الاساليب التي تتخذ فني تنفيذ وتعقيق الكثير من تلك الامحاف الأخرى، والتي قد تفتع مساراً أخر، ونجد بأنه قد أصبح مناك الدعم الملازم لذلك، وأنه ماك من تلك الوسائل التي تتخذ في سحا الشان بدون أن يكون سناك مراعاة لما يعتاج إلى إسلامه وتعديله، والقياء بما سوف يؤدى إلى الصمود أماء ما قد يتعرض الطريق من عقبابتم، ويدبم أن توخع الوسائل التي تؤخي ذلك الغرض. إنه قد يكون من السمل هداً أن يتم التأنيبم، واللوم

والعتابم، ولمُنه من الصعبم جداً الرؤية الموضوعية، وما ينبغى له بأن يتم ويتخذ من كل تلك النطوات الإيجابيـة والفعالة فني القياء بما سوف يعقق ما تريحه بأن يتم وأن يتخذ إنها التقارير التي قط تصدر من أجل المعاسبة والمعاتبة والتصديد والوعيد، وليس مناك ما قد يصدر من أجل العمل على التنمية والتدريب والتأميل والتعاون والمشاركة، والقيام بتعمل الأعباء والقيم بوضع تلك العلول وما قد يلزمما مسن أعمسال ومسمام تسؤدي الغسر ض المطلوب منا في هذا النصوص. أنه قد يصدم الفرد بما قد يبد مغايراً لما يريده بأن يعمل على تأديته، وتلبيسة كل تلك المتطابات التي سوف تسير في هذا المسار الذي سوف نعقق فيه الكثير مهن تلك أعمال والمسمام البومرية التي سوف تعود بالكثير من المنفع على ما نريده بان يكون لما أسدافه التي نسعى إليما، وفقاً للخطـة الموضوعة. أنه قد يعدث من تلك التحرفات التقليدية التلقائية والتي سوف يكون لما أثر ما الفعال على تعديد المُثير من تلك المسارات التي يجبم أن نسير في نفس هذا النمط، وأتباع كل تلك الطرق الوسائل التي ســوف تغرض نفسما على أن نلتزم بكل ما بما من أعمال يبيم أن نؤدى الدور المطلوب منما القياء به. أنه قد يعدده من تلك الإستعدادات لمواجعة التحرفات التي قد تؤدي إلى تلبية لما قد يعتاج إليه، وأنه قد يكون هناك مما يكون له أهميته فني التعامل مع محتلفت تلك الظروفت الأحوال التي قد نجد بأنما قد أصبحت لما خروريتما فيب السير قدماً نعو تعقيق ما نسعى إليه، وأن نعله على تنفيف عدة الوطاة التي قد نعاني منما، وأن نزيل ونزيح كل تلك العقبات من الطريق، وأن يبعله ممسد لما نريده بأن يكون، في سدًا الشكل الذي يؤدي لذا ما يعققه ما أعمال تصل إلى أفخل تلك المستويات. أنه قد يحدث من تلك النطوات التي من شأنما بان تـــؤدي عمــ الجليــ ا يمكن له بأن يدوق أهداف لما أهميتها، وأنه قد نبد بأن هذاك من تلك السلبيات التي أصبعنا نعاني منها في عالمنا وواقعنا المعاصر وأنه يجب أن يتحدث من تلك المواكبة والملائمة لما نريد أن نعققه، وأن نسير في مذا الطريق المعجد لذا، وأن ذؤذي ما علينا من مماء ومتطلبات في الطريق الذي سوف نسلكه، وأن يتم التعامل بمــا يعمل على تبعقيق لكل تلك المحالع التي من شأنها بأن تعافظ على كل ما قد إنهازه وتعقيقه فسى مدا الغرب المعدد، وأن يتم التعضير لما نريحه، وأن نتعرف على كُل تلك المواصفات والنصائص التي سوفم بتعدد بناءًا عليما ما سوف يتمك تحقيقه وإنجازه في سطا الصدد وفي سطا النصوص. أنه قد يعدث من تلك السلبيات والتي تشمل الكثير ن أوجه العياة، والتي قد يصبح فيه الوضع غير صعيح وأن ما سوف يتخط من تلك الإجراءات سوف يتم الإستفاطة منها، وما نريحه بأن يتم فني سخا النمط، قد يعدث من تلك التصرفات التي نبعد بأنها قط أصبحت ملزمة لنا، وأنه يجب التخلص مما قد إندمينا فيه، وبديث نستطيع أن نتفاحي كل تلك المشكلات التي سوف تربد عن الوضع صعوبة، وأنه سووف لا يتكو العمل على القياء ومجتلف تلك الأعمال التي عن شأنما بأن تساعد على التخلص من كل تلك الواجبات التي قد نبد بأنه أحببت مغروضة علينا، وأنه ليس مناك خالك المؤشر الحني يمكن له بأن يكون نبر اساً نمتدى به في طريقنا، والذي نسير فيه، وأن نقوم بأداء كل ما نرغبه ونسعى إليه من تلك الأسحاف التي نريد أن نعققما وأن ننشد النجاج المرموق. أنه قد يمدش من القيام بكل تلك المسماء التي قد تتطلب نزع الكثير من تلك الصلاحيات، وما يجب له بأن يكون نشطً وفعالًا، وخلك بدعوى الكثير من تم الإدعاءات التي قد نبد بأنه مؤقتة ومدودة، وأنه قد يكون ذلك من أجل القياء بعقيس ابعضاً من تلك الأغراض الأخرى التي نجد بأنها تستوجب خلك الإدعاء، وأنها عذه عني الطرق التي تتبع في عطا النظاء، والذي قد يؤد مثل تلك التحرفات التي من شأنها بأن تعقق ما يأمله العديد من تلك الأطراف المشاركة، وأنه سرونم يكون مناك من تلك العيوب والنواقص التي قد يتم التعامل معما، ونهد بأنه قد تبلق بعضاً من تاك السطبات، والتأثيرات السينة، والتي نعتاج إلى أن نواجهما،وأن نتعامل معما بالمنطق والأسلوب الحي يؤدي إلى معالمة

فعالة، والتي تناو من ما قد يعتريها من مساوى وسلبياته وما سوفه بنجه من طلات من أخرار ومناطر يمكن لسما بأن تحديث ما قد يعيق تنفيط ما نريط بأن نحققه. إنها إخاً الأساليب التي سوفه يته القياء باتناطها وتطبيقها في ما نقوء به من تأحية الأعمال والمماء المحتلفة، والتي سوفه لا تشمل غير القياء بالتبنلي عن بعض تلك العناصر من أيل عناصر أخرى، وأو البعد عن تلك الجوانب من أجل السير والتوافق مع جوانب أخرى، إنها المعاحلة الصعبة، والتي يجب أن نتحارك كل ما بما من تلك الخصائص التي سوفه يته التعامل معما، والإرتكاز والإرتكان إليسما، والإعتماد على على على المعادلة الصعد. أنه الإستعداد المواجمة عافة تلك المغيرات التي والإعتماد على على المغيرات المغيرات المغيرات التي سوفه نبط من أنه الإستعداد المواجمة عافة تلك المغيرات المنظر من المنتطر والتوافيق والتواكيم مع على ما سوفه يسفر عنه الوضع في مختلف تلك الخروف التي سوف نبط بأنه قد أصبحت لما ألمهيتها، وأنه ينبغي أن نعله على تعقيق على ما سوفه يشور عن خلك الي حدوث إنتاخ القرارات التي سوفه يته بناء على خلك من إنناذ المسارات وإنهامات تحقق ما نصبوا إليه من تلك الطمومات التي نسعي عليها، ونامل لها بأن تتحقق ما نصبوا إليه من تلك الطمومات التي نسعي عليها، ونامل لها بأن تتحقق.

# الدعم بأشكاله المختلفة الهادي والمعنوي وغيره

إنه من الضرورى بدا تواجد خل تلك الأشكال المنتلفة من الديم الذي يتم سيواءا كان فني مراجل العمل المبكرة، وأو فني مراجله المتأخرة، والتي تعتاج الى القياء بكل تلك الأعمال المطلوبة، والتي تستوجب تواجد كل ما سوف

بؤدى إلى القياء بممارسة الأنشطة المختلفة الخرورية بما يسمع له بأن يكون فني الطريب المدحد له، والحتى بعمل على تواجد كل تلك العناصر الضرورية من التنفيط والقياء بما يستبعق أن يتم في هـــطا الإطار المحدد، والذي سوف يكون له أصدافه والمراخه التي من أجلما ته القياء بكل ما يجب له بان يكون، وفي هذا النطاق المعدد. أنه سوف يكون هناك من تلك الأنظمة التي سوف تؤدي حورا ميويا وفعالا في القيام بكل ما يستوجب لم بأن يكون، وأن يتم النوض في كل تلك الأجزاء التي لما حلة مباشرة وغير مباشرة بما يجب له بأن يته في القياء بمنتلف تلك الأعباء المعتلفة، ومن حيث ما سوف يتنظ من إجراءات تتبع في العصل على تنهيط وتأدية كل ما لم علاقة في القياء بما يتطلبه الوضع، في العاضر والمستقبل. إنما المتغيرات التي قصد تحدث، ويكون لما من التأثيرات السلبية التي يجب لما بأن تتم في مذا الوخع، وأن يتم التغلب على كل ما من شانه بأن يساعم على القياء بما يجب له بأن يكون، وأن يتم التنطيط لمواجمة كل تلك المتغير ابت التسبى سوف نعلم على تعديدها، والعمل على السيطرة على كل ما قد يتم البح، فيه، والحي قد يعتاج إلى ما يعافظ علسي كل تلك العناصر التي قد يعتوبها المشروع، في أيا من تلك البوانيم التي قد يته التعامل معما بالأسلوب وبالصورة المنتظرة والمتوقعة. أنه كلما أمور تستوجيم أن يكون مناك الانتباء اللازء لما سوف يتخذ من كل تلك النطوات الديوية والمؤثرة في التعامل مع معتلف تلك الجوانب والأطراف التي سوف تشترك في القياء بما يلزء له بـــان يكون له أسميته في التعامل مع كل تلك العناصر التي سوف تؤدي من الأحوار العامة، ما يستحمي بأن يكون سناك من تلك العوامل التي سوف تساعد على بلورة الموقف بما يستوجب اتناط مثل تلك الإجراءات الخرورية حيالها. أنه يجب أن يتحارك ما متطلبات السوق وما هي الاحتياجات التي يجب أن يتع حر استما لمعرضــــة عــحي إمكانية القياء بكل تلك المتطابات التي سوف تؤدي الدور المطلوب منا بأن نؤديه، وأن نسير في الاتجاه الصعيع ندو تعقيق كل ما يلزه وما سوف يلبي كل تلك الاحتياجات والمتطلبات، وإشباع كل ما قد يستبعد من رغبات متغيرة من وقتم إلى أخر، ومن حين إلى حين. إنها إخا كل تلك النقاط التي تلزم أن يتم العمل على توضيحما، والقياء بما سوف يؤدى إلى ما نصبوا إلى تنقيقه من تلك الأمداف الموضوعة، وما يجب أن يكون لما أهميته والقياء بكل تلك الأعمال والمماء المتعلقة بما يعتاج إليه، وأنه يجب كذلك حديد كل تلك النطوات التي سوفت تساعد على تنظيم العمل وكل تلك الإجراءات التي سوفت تشمل ما يجب له بأن يتدقق، وكل ما سوف يساعد على القياء بتعقيق الأمحاض الرئيسية في أوقاتما المحددة، وأن يتم الالتزاء بكما يؤحى إلى بلورة المواقسهم كما يجب لما بأن يتم في محذا النطاق الذي ندن دياله. أنه قد يكون مناك من تلك الامتمامات التي تستوجب أن يتم الالتزاء بما قدر الإمكان والعمل على تدارك كل ما قد يعتاج إلى أن يتم التوافق مع ما قدد يستدعى طلك في كل سوفم يته سلوكه من تلك الاتهامات التي تستلزم أن يستها حدد في نماية المطافد، وأن يتم البحد في ترتيب كل تلك العناصر المؤثرة وما له علاقة وترابط في مدا النصوص. أنه قد يحدث من تلك الاعتلاف ات التي قد تؤدي إلى مدوث بعضا من تلك العراقيل والمتاعب التي تستوجب أن يتهم القياء بكل متلطاباتها بالأسلوب الأمثل لما،وأن يتم التعالم مع مجتلف تلك القضايا بما يجبم له بأن يتوافق مع مقتضيات الوضع العسالي،

وما بلزم من تسير الأمور بالأسلوب الأمثل، وأن نستفيد مما يبيم له بأن يتم القياء به، وأن يعدث من حسل تلك العلاقاتم التي تستويب بأن تترابط بيداً ، وأن الصعوبات والأزمات التي قد تعديث من جرا، ما قد أصبع فهي مازي، فانه سوف يستلزم أن يتم النوض في كل تلك المهالاتم التي يمكن من خلالما العمل على النروج من تلك التعقيدات التي أصيدت تؤدي المماء الصعبة، وكل ما ممن شأنه بأن ستساعد على تغطى كل تلك العقبات التي لما فعاليتما، والتأثير بما يستوجب أن يكون ممماً، وأن يتم التقدير والتقييه، والعمل على سلوك طلك المسلك، والذي يمكن أن نوخع فيه كل تلك الأساليج التي قد يتم الاحتياج غليما، ومن أجل الوحول إلى تلك النتانج التي لما أسميتما، وحورها الفعال في تأدية كل ما يلزم من خطوات إيبابية، والمواحُبة، والتماشي مسع الأوضاع المنتلفة، ومعرفة كل ما سوف يتنذ من إجراءات في منتلف الظروف والأوخاع التبي يمكس أن توخع لنا المدون الذي يمكن أن نصل إليه، وأن ندرك كل ما من شأنه أن يساعد على توطيد للأركان، وتعقيق التعساون الذي سوف يمنن من خلاله التغلب على الكثير من تلك الصعوبات التي قط يواجها العمل في أياً من مراحل، المحتلفة. إنما قد تكون تلك المنافسات القوية والشديدة والتي قد يصعب علينا التعامل معما، والترب تستوجب أن يكون هناك الكثير من تل الدراسات والتمرينات والتحريبات، و أجل التخلص مما قد يكون متواجداً من وتنفيذه فني الإطار المعدد له، وبما سوف يتوافق مع كل تلك المتطلبات، وما قد أصبح متواجداً من تلك المستجدات، وما يبب له بأن يكون من الوحول إلى المدف، وتعقيق لكل تلك المشروعات الناجدة، والتي يمكن بأن نصل من خلالما إلى تعقيق لكل تلك الأمداف الموضوعة. أنما النماخج المعتلفة التي يمكن أن نتبع ما فسي تحقيق كل ما قد نسعى إليه، والقياء ومعتلف الأعمال التي من شأذما بأن تعقق الكثير من تلك النتائج الإيدارية، والتي نصل إليما بأفضل ما يمكن له بأن يكون، وأن يته التفاعل الإيدابي، مع منتلف تلك الوسائل التي قد يصعب علينا التعامل معما، والتي قد تؤدي إلى أن يكون مناك من تلك العراقيل الكثير، والتي توضع فهي الطربية، والتي لا تعقق الأمحاف المرجوة منا، وإنما قد نجد بأنه مع انعداء النبرة والمعرفة والكثير من تلك النقاط والعناصر، قد أصبعنا في خالت الوضع المأساوي الذي لا مدرج مده، إنما سوف دوس بأنما العقبات التي قد يصعب القياء بإزالتها من الطريق، والتي تعتاج إلى طلك العمل التعاوني المشترك، والذي قد يكون مفقوداً ، ونبد بأنه قد أصبعنا فني خالف الوضع، والذي فيه الكثير من تلك النطوات التي يصعب القياء بعا، والتي سوف تؤدى الإجراءات المصاحبة، إلى ما يستوجب أن نجد بأن هناك ن تلك الأوضاع المأساوية التي سوف ترتبط بكل عا نقوء بد، ونؤديد، عن عماء وأعمال في عدا النصوص. إن التعامل مع معتلف الأطراف تستوجب أن يكون سناك تلك الثقة التي تشمل كل الموانب التي يتم التعامل معما، وأن يكون سناك من الالتزاء بكل تلك النقاط التي تو بحثما، والتعامل مع ما قط يعتاج إلى أن يتوافر بمعتلف تلك الأساليب والأشكال، والتي تساعط على أن يكون مناك ما يعتاج إليه من كل تلك العناصر الخرورية والأساسية فني تعقيق كافة تلك الأغراض التي نستعيي إليما

# التأثيرات التلقائية والمتعمدة

التعامل مع الأحداث قد يكون فيه من تلك الأساليب التي قد تخدى إلى ما فبه الكثير من تلك الإجراءات التي تتخذ من حيث ما سوف يته من جراء ما قد يعدث بناءاً على تلك التطورات التي تؤدى إلى حدوث ما قد يؤدى إلى الانميارات ،والتي قد تبدو بصف قد ترد

مؤقتة، وقد تعد بسفة مستمرة، وحائمة. أنه يجبم أن نحرك جيحاً بأن مناك الحُثير مــن تلك العوامل التي لابد من مراعاتها، وأن نعرض ما سوف يؤدي إلى التغلب عليما، وأن نصل إلى تعقيق الكثير من تلك الأسحاض التي نضعها أمامنا، من أجل أن نصل إلى ما سوف يعدد لنا كل تلك الاعتبار أبت التي ستؤدي إلى تعقيق ما نريده من المراض لما أهميتما، في التعامل مع عل ما قد يتم مواجعته من الاعتبارات فسي مسذا السدد. أنه قد يعدشه من تلك المتغيرات التي قد تبدو طبيعية، وأنه قد تؤثر سلباً على الكثير معا قد يته القياء به من اعمال وأن نظراً لعدء تواجد مثل تلك الدمايات والوقائية التي يمكن لما بأن تتنظ من أجل الدفاظ على المصالع التي يتم القياء بم،و التعامل معما، وإنه قد يؤهي إلى إضعاف لما مو متواجد، ونجد بأند مناك الكثير مما ينبغى لما بأن يتم فني سخا الإطار المعدد، والذي لابد من أن يكون مناك ما قد نسسعى إليه مسن تعقيق لما ينبغى لم بأن يكون عليما الوضع. أنه قد توضع مثل تلك العدود التي من شانما بأن تسودي إلى حدوث تلك المعام التي يتطلب القيام بها، وأن تبدو من خلال كل ما سوفت يساعد على تنفيذ ما يجب لـ م بـان يكون عليه الوضع الذي نقوء بتنفيذ كل عمامه فني أفضل ما يمكن له بأن يته وفقاً للشروط التي تستوجب ذالك العمل على أن يتم فني الإطار المحدد له. أنه قد نجد بأن صناك مثل تلك المناقشات التي قد تؤدي إلى القياء بما هو مطلوب، و أنه يبب أن نراعى ما سوف يتم إعداده وتنفيذه والقياء بكل متطلباته واعتياجاته، وفقاً للشروط والمعايير التي يأخذ بما، في سخا السحد الذي ندن دياله. إنما الدياة التي تخذر بالكثير والعديد من تلك المتطلبات التي من خلالما سوف يكون مناك ما نريد أن نعمل على تواجده، مما قد يؤدي لنا الأغراض المطلوبة فني معذا الشأن الذي نعن حياله. أنه قد يكون مناك من تلك الغطوات المعددة وذات الحلة القوية بمعتلف تلك المستويات التي من خلالما يتم التعرض على كل ما من شانه بان يؤدي إلى تعقيق لأسداف خات طبيعة خاصة، وأنه سوف يكون سناك م من تلك الأوخاع التي يمكن من خلالما أن يتم القيام بما سروف يسؤخي إلى القياء بتحديد تلك المساء والأسداف التي نسعى من أجل التوحل إلى أفخل ما ينبغي له بأن يكون، وما يبب لم بان يتعقق. ماطا سوف دبع في كل ما من شأنه بان يبعل سناك تلك الأعمال التي سوف تقوم بأداء كل ما سوف يساعد على تلبية لكل تلك المتطلبات التي من شأنها بأن تعقق الكثير من تسميل للكثير من تلك الأعمال التمي نريد أن نعققها، وأن نتغطى العواجر الموضوعة، أمام ما نقوم بأدائه، وبكل تلك الترتيبات التي من شأنما بلن تبعل كل ما قد ته الأعداد له قد أصبع جامرًا، ونستطيع بأن نؤدى الأدوار المطلوبة منا علي الوجه الأمثل، وبتوافر كل تلك المواحدات التي نسعى من أجل أن نحل إليما، وإلى كل تلك المستويات الرفيعة الشأن. أنـما المنافسات التي سوف تعدث وتبرز من خلال تواجد العديد من تلك الأعمال المتشابعة والمماثلة، والتي تريط أن يتم ترتيبها وفقاً لما هو متواجد بما من مواحفات منتلفة، والتي سوف يكون لما خطائصها التسبي تميزهما عس غيرها. قد يمديث بان سناك من تلك المناطر التي قد يقع فيما الكثيرين ممن لا يستطيعون بأن يقوموا بالتعامل مع كل ما قد يعتريهم من تلك المتغيرات والمستجدات، والصعوبات التي تعترض طريقهم، مما ينبغي له بأن يته من اساء لمنتلفت تلك الأعمال المطلوبة، والتي قد يسعب علينا القياء بما، وإنما قد تعتاج إلى مثل تلك التدريبات

والتمرينات والتي تؤدي إلى اختساب ألى الله المعارات اللازمة في التعامل مع منتافه تلك القضايا والطروف الصعبة التي قد يمر بما العمل في أيا من مراحله المنتلفة، ونبد بأنه قد أصبع مناك ما يجبب أن يته السيطرة عليه وأن يته المنوض في ما يجبب أن يته وفقاً لما هو متوقع ومنتظر، في هذا الشان. أنه يجهب أن نستعد لما نريده بأن يتحقق، وأن نكون بعيدين عن المعاطر التي قد تعديث تعتم أيا من تلك الضغوط والمصاعب التهي قد تظهره على السطع تدي أيا من تلك المتغيرات أو الأحداث التي قد تتبلور ونبد بأنها قد الزمتنا بالكثير مما ينبغي علينا القياء به، وذلك نظراً لما أستبد من تلك المتطابات التي من شانها بأن تعمل على الوصول إلى تعقيق الحيث المنافرة المعتويات التي من عبيث توافر مع منتلف المستويات التي من هانها بأن تحل بنا إلى ما نريده من تلك المستويات التي مه من حيث توافر مع منتلف المتطابات التي ستؤدي الله المنافرة المنتفقة وأن نؤدي ما نريده من تلك الواجبات، والقياء صعبم. أنه يجب أن يته تدارك كل تلك المواقف المنتلفة، وأن نؤدي ما نريده من تلك الواجبات، والقياء بالأعمال اللازمة والتي سوف تعود علينا بأفضل ما يمكن لنا بأن نفودي ما نريده من تلك الواجبات، والقياء بالأعمال اللازمة والتي سوف تعود علينا بأفضل ما يمكن لنا بأن نفودي ها نريده من تلك العالم المعه بالأسلوب والطريقة المثلي التي ستؤدي إلى توافر كل تلك العناصر الميوية، والتي ستؤدة فني ما نبود من التعامل معه بالأسلوب والطريقة المثلي التي ستؤدي إلى توافر كل تلك العناصر الميوية، والتي ستكون مؤثرة فني ما ندود من المتعامل عليه الأسلوب المال.

### الأوامر الإدارية التعسفية، وإنعدام المناقشة الجماعية

قد يخون مناك الاقتناع الإحارى بأن مناك فقط تلك الطلاعيات التى تأتى من تلك المستويات العليا، وبحون أن يخون مناك ما قد يعتاج إلى مناقشته وبعثه وتعليله، والعروج بما سوض يكون له جوانبه المعتلفة، من حيث تواجد العجالة اللازمة والتي ترخسي معتلف

الأطراف فيها يته القياء به من إحدار لتكلا الأوامر التي يجبم لما بأن تتبع، وأن ياخذ بما، من ديبته ما سوفه يطبق، وأن يكون له فاعليته في كل ما يستوجيه له بأن يكون على المستوى المناسب لذلك. أنما الدكتاتورية التي سوف تسير وفقاً لذلك النظاء الذي فيه قرار الفرد، بدون أية مناقشة موضوعية، أو معرفة لما يجب له بأن يته في خلك الإطار الناص بالعمل الديمقراطي الذي يته فيه مناقشة للاعمال التي سوف تتنظمن قبل الإدارة، و التي يتم فما بعث الحافة تلك المواضيع، التي من خلالما. أنه سوف سكون مناك من تلك الأوامر والقرارات التي تحدر بناءاً على بعض تلك التوجيمات التي تأتي من قبل المسئولين، والتي قد يكون فيما الكثير من نقاط الضعف، وأنه قد يكون طلك النظاء المتبع في تلك المؤسسات أو الشركات أو اياً من المنشأت التي يتم فيما القيام بمثل تلك الأعمال التي يعتاج فيما إلى أن يكون مناك الكثير من تلك النطوات التي تنفذ الحثير من تلك المماء بما يبب له بأن يكون عليه الوضع في تعقيق النطة الموضوعة. إنه النظاء الذي قد يضع كُل تلك المواجز من خلال ما سوف يتم إنجازه في إتجاه أخر قد يكون مغاير، وغير كافياً أو مشبعاً لما ينبغي له بأن يضُوه على الوخع في تحقيق الكثير من تلك الرغبات والأعمال التي نريدها بـ أن تتــه فــي مـــذا الصحد والشان الذي نعن عياله. أنه قد يكون مناك عما قد يكون فيه تعقيق لبعض تلك المحالع التي قد ينته منها الكثير من تلك المساوى التي نريد أن نتناص مما، وأن نعلم على الإبتعاط عنما، وتبنب كل ما قد يـــؤدي إلى عرقلة لما قد يعدي من تلك الأخرار التي قد تؤدي إلى خلك العمل الذي ندن دياله. قد يد ديت من حدوث تلك الأوضاع التي تؤثر كثيراً بالسلب على مجرى الأحداث، وما ينبغي له بان يتم في هذا الصدد، وأنه قد ينتع الكثير من تلك الأشياء التي نعتاج إلى أن نلبيها وأن نشبعها، ونبعد بأنه قد و ديم الكثير من تلك الأحداث التي تؤخي إلى محوث الصعوبات التي من خلالما سوف يؤثر خلك بالسلب على القياء بالأعمال المطلوبة، وتعقيق الكثير من تلك الأسحاف بنهاج، وبنسبة مرتفعة فيما الكثير من تلك البوانب الإيبابية، وأنه يجب أن يته تدعيه كل ما من شانه بأن يدوز على القبول، تحقيق افضل تلك المستويات التي من الممن لما بان تعظى بما يمكن له بأن يكون له أهميته فني هذا الصدد. أنها المأساة التي يعيشها العاملين فني ظل تلك الأوامو الطارعة والقاسية التي تصدر، وليس سناك ما يمكن له بأن يعمل على الغاءما، أو تبنيم كل ما يمدينه من أخرار نظراً لذلك الوضع الذي قد نبد بانه يسير في المسار الذي فيه قرارات تصدر من قبل مؤلاء المسئولين، والذي لديمه السلطات وعده الدراسة المطلوبة والتطور الدخاري الذي من الممكن بأن يعيشه الافراد في المجتمع، في ظل تلك التطورات العديث التي تعدث ونبد بأنما تؤدي إلى مدوث ذلك التطور والنموض بالمبتمع من ظل تلك الأوضاع المتردية إلى أفخل ما يمكن بأن يحل إليه الوضع في مجمله. أنما المتغير التم التي قد تؤدي إلى نشوء تلك الأوخاع التي قد يكون فيما الكثير مقبولاً، والعديد أيضاً غير مقبول، والذي قد يكون من جراء من قد يعديث فيه من تلك الصعوبات التي قد تؤدي إلى طلك العمل الذي ندن حياله. أنه قد يكون سناك من تلك الاعمال السملة وهي أحدار الأوامر والقرارات والمنع والتأنيب وكل تلك الأمور السملة والمينة،والتبي من الممن بأن يؤديما الكل، والتي فقط تعتاج إلى بعضاص من الدعم، والتأييد من تلكا لمستويات التي يمكن لهما

بأن تؤمن مثل تلك التحرفائة التي يمكن لما بأن تؤهي مثل مطا العور المطلوب منما كما يبيم، وبكل تاك الطلاميات المخولة بديث يكون مناك خلك الضمان، مما قد لا يعتريه الذي يقوم بعدا العمل من ضرر مماثل ممكن أن يقع عليه بالتالي، ولخنه قد يصعب علينا القياء بخل تلك الأعمال التي من شانما بان تودي إلى التطوير والقياء بكل تلك الأعمال التي من شانما بان تنافظ على القياء بكل ما من شانه بان يطور ويودي إلى التحسين، والمنافسة الشديدة، والتي يتم من خلالما القياء بالكثير من تلك الإنجازات التي نسعى إليها، والتسي فريد بان نعمل على الوحول إلى أفخل ما يمكن له بان يكون عليه الوخع، وأن نتغلب على كل تلك المصاعب التي قد توا يمنا ، وأنه من خلال ما قد يته مناقشته، وحراسته، و القيام بكل تلك الأعمال التي من شانه بان تصل بنا إلى تدقيق تلك المستويات التي ناملما، وأن نندمع مع باقى فنات المبتمع، وأن يكون مناك تلك المشاركات المماعية، والتي من شأنه بان تؤدي إلى العديد من تلك الإصلامات التي نرعب فيسما، وأن نقوم بما يتطلب الوضع، فني مدا النصوص. إنه لابد من إحراك الكثير من تلك العوامل التي تؤحي إلى محوث تلك المصاحمات الجماعية، والتي قد يتفرد فيما أحد مؤلاء المسئولين بالأوامر التي قد تصدر، بدون وجه حق، وأنه لم يكن مناك من تلك الدراسات اللازمة التي تؤهي إلى مدوث مثل تلك التطورات التي من شانما بأن تؤهي إلى التغيير في الإلتزاء بكل ما ينبغي له بأن يته وفقاً لما سو متفق عليه، وما يجب أن يته في سحا النطاق الحي من خلاله يته التعامل وفقاً لما مو مامول له بأن يأخط مساره الطبيعي في التعامل مع كل تلك العوامل التي لما أهميت ما فسي القياء بكل تلك الأعمال والمعاء التي يبب أن تأخذ بعين الاعتبار، والتسبي يبب أن يكون مناك الملاءمة والتوافق الله ما يتم في محا الإطار، وما من شأنه بأن يأخط به في محا الصحد الذي ندن حياله. أنه قد يد حث من مثل خالك التلاعب في القرارات التي قد تصدر ومن شانما بأن يأخذ بما، ولكنه قد يعدت ما سوف يممشما، ويبعلما نير خات قيمة، وخاك من خلال ما قد يصده به الفرح من تلك الإجراءات وكل ما من شانه بان يعرق ل المسير، نبعو سلوك حالك المنمع الدى نصل عن خلاله إلى كل ما ناعله وما نريد أن نعققه. أنه قد يعد ثمن حالك التقشف التلقائي والطبيعي مما مو غير متواجد من كل تلك العناصر الضرورية التي من شأنما بأن تبعل مداك من كل تلك النطوات التي من شانها بأن تتنذ، وأن يته التعامل مع كل تلك الاعتبار ات بما يؤمل العاملين بالقياء بالحور الأساسي الحبي عن شانه بان يكون له اسميته فني تنفيط وإكمال كل ما سو مطلوب من تلك الأعمال المطلوبة، والتبي لما أسميتها فني تبعقين ما نريه، وكل تلك السمولة والباسطة المتوقعة، ولكننا قد نجد بأن مناك من يزيد من تلك العقبات، ويضع من تلك العراقيل، ما قد يؤدى إلى ازدياد الوضع الدالي صعوبة على صعوبة، ونبحد بأنه يبيب أن يته التعامل مع كل تاك المتغير التم بما يعتاج إليه، من العمل على استخدام كل ما مسن شانه بأن يؤدى إلى التعامل بسمولة، والتناص مما قد يعترينا من عقبات تضعنا فني الموقف الصعبم والدرج، والدني قد يمر به العيد من الأفراد، والأشناص، وذلك من خلال ما قد يعدث من شمولية تلك البيئة، والأجواء المعيطة، وسواءاً كانت طبيعية، وأو مستحدثه، فإنها بلاشك، سوف تؤثر تأثيرا سلبياً على مدرى الأحداث، ونجد بأن مناك الكثير من تلك الصعوبات التي سوف تؤدي إلى حدوث ما من شأنه بأن يزيد الموقف صعوبة على صعوبة. وأنه قد يكون من تلك الخطوائم التي فيما الكثير من تلك القرارات التي تؤدي بدون أدني شك إلى مدوث تلك المواجهات بين مختلف تلك الأطراف في المنازعات التي من شانها بأن يعتد فها المسراع، والدي قد يعديه من الذكبات والكوارث، وليس إلى البناء والتطوير، من المنافسات الشريقة، والاجتماعات واللقاءات التي من خلالما يتم التعامل مع كل تلك المعطيات، وأضل ما يمكن من أساليب في سدا الشان.

#### الأساليب البالية الصارمة في معالجة القضايا المختفلة

أنه بدون شائد سوف يكون هناك من تلك النظم التي يبعب أن تترع من أجل أن يتم القيام بأحاء للمسام والأعمال المطلوبة علم

أكمل وجد، والحننا قد نجد بأن هناك من تلك المتطلبات التبي سيوهم لا تأتي بتدةيق المدند المطلوب كما يجب له بأن يكون، وإنما قدد نجد

بأن هناك تلك القيوط التي تعد من القياء بكافة تلك المتطلبات والاحتياجات الأساسية بما يسمع لم بان يكون له أهميته، وما سوفم يحل بنا إلى تعقيق ما نريحه بان يته في سطا الإطار الحي نريح أن نلتزه بكل ما به من جوانبه المؤثرة والفعالة فني مواجمة كافة تلك العوامل المختلفة التي نريد أن نتعامل معها، وأن نقوم بكل ما له أهمية في القيام بما هو مطلوب في هذا الصدد. قد تعتفي الأهداف العقيقة التي نريد أن ننجزها، وراء بعض تلك السياسات التي قد تتخذ حيال بعض تلك الاتجاهات التي يجبم أن يتم السير في نفس الطريق، والذي قد يسبع بعيد كل البعد عن ما مو مطلوب القياء به،وإنما قد نبد بأننا قد إبتعدنا عب روح الأسداونم السامية التي بريد أن يعمل من أجلما، وإنما قد أصيدنا مقيدين بكل تلك الإجراءات التبي وضعنها ونسبناها من حولنا، وأن نتمع في الاتباء الذي قد يأتي بالثمار التي نريحها في ناية المطافع، من كل ما نقوم به وننجزه. قد يتغذ من تلك الإجراءات التي يتوسع فيما بأنما سوف تؤدي الكثير من تلك الأغراض المطاوبة لسما بأن تقعقق، وقد نبعد بأنها قد أصبعت بعيدة عن ما قد تم وضعه من أجل ذلك المحدث، ومدا الغرض الذي قد نبح بأنه قد أصبح فيه الكثير عما قد يعتاج إليه من تصعيح للمسار، يعيث يشمل كُل ما سوفت يتم القياء به من تلك الأعمال التي سوف تؤدي كل ما مو مطلوب من إنجازات نريدما بأن تتحقق، وأن نسبعي نصو الأنطالاق نصو الأهضل، والقياء بكل ما سو مطلوب في سطا الصحد الذي ندن دياله، قد نجد بأنه ساك من تلك الإجراءات التسي تتفظ، والتي قد يسمل القياء بما، ونجد بأنه قد يصعب علينا القياء بما مو خروري، ومسمه، والكل يريده بأن يتدقق، ولكننا سوف نعيز عن أداء مثل مذا الأعمال التي نسعي إلى تحقيقما، وأنه سوف يذهب بصدنا سباء، وبحون أن يُعقِق كُل تِلْك الأعمال المسمة والأساسية، وأنه قد تُمخ التفرخ، لما سو غير سُسم فني سُخا المسار الـحاي أصبع مناك من يسيطرون على زماء الأمور،ويمنعون القياء بأحاء الكثير من تلك المماء التي من شأنما بأن تحلع الكثير مما هو متواجد من شنون لما أهميتما، التي قد يشمل قطاع كبير من العاملين، والتي بلاشك تحتساج إلسي أن يكون عناك خالك الإعتماء الفعال بما يتم إنبازه وتعقيقه في عذا الشأن. أنه يتم القياء بـالكثير من تلك المماء الإداءرية التي من شأنه بأن تعمل على تدقيق بعضاص من تلك المماء التي قد يكون لما أثـــره الســلبي على مهرى الأمور الأخرى المكملة، والتي منن شانها بأن تعود بالنفع والفائدة على العاملين، ولكنه قد يد ديث من ذلك التعدي على الكثير من تلك المحالم من أجل محالم أخرى، وقد لا تيه معالمتها بالأسلوب الأمثل، وأنما مى تلك القرارات التي تتخذ من منطلق تواجد السلطة الطلعيات، والتي قد يتواجد فيهما الكثهر من تلك المساؤي التي قد تأتي بمان وذلك نظرا لعدم الأمتمام والألفائم لما قد يعتاج إلى أن يتم أتمامه والأمتماء بــه في المقابل، وعدم القيام بمثل تلك الأعمال التي من شأنها بأن يكون لما أثرها السلبي، عليب ما قد يكون متواجد، بصورة معتاحة، ولكنه سوف يتم البعد عن الكثير من تلك المسارات الأخرى التب كانت متواكبة وملازمة لما نقوم به، ونوديه، وأنه قد أصبحنا في ذلك الوضع المذي قد ينذر بالخطر، ولكن قد نتخاضي عن خالت، حيث أنه مناك من اتلدعم، والتأويد لما تم أتناخه وأقراره وبدون مراعاة لما قد يتنع وينجم مسن أثاره السلبية، والتي سوف تؤدي إلى الكثير من تحمور في الأواع، وما سوف يؤدي إلى مدجوث كل تكل العقب أته،

والتي قد يعاني منها العديد والطثير من الأفراد، ونجد بأنه قد أسبع هناك خلك الوضع السخي نريده بأن يعود، ولكنه الطريق الذي لا رجعة منه، وأننا قد أصبعنا مقيدين بالكثير من تلك الغطوات التي أحتم بعضاً من تلك الأعمال الوقتية، وأصبعنا لا نستطيع بأن نطور أنفسنا، أو أن نشمل عتبى نفس الطريق الذي سرنا فيه، والسطى من أجله تم التضمية بالنُّثير والنُّثير من تلك الموانب الأيبابية، ولنَّنه تنظراً لمثل تلك القرارات الإحارية التب قد تصر وتتخذ في شانه الكثير من الإجراءات، والتي تحول حون الرجعة فيما، قد أصبعنا على عافة الماوية، والتبي نامل بأن ننهو منما، وأن نتعدى كل تلك المناطر والأخرار التبي بعدثتم، وأحبينا نعاني من كل ما بما من صعوبات، والتي قد تؤهي إلى مدوش المزيد من تلك النسائر المباشرة والغير مباشرة، والتي قد تتكل من الكثير من بذل البصود والموارد والثروات الطائلة، من أجل إعادة الوضع على ما خان عليه، فني السابق، قبل ان نسير في مدا الطريق الذي لم نستعد له، ولم نكن له مؤملين، وإنما قد يكون قد تم بحورة عشوانية، وأنه قد بدائد تطمر كل تلك الأثار العانبية الناجمة عنه، وأنه يعبد أن نستعمل على مراعاة لكل تلك المميزات التبى كانت متواجدة، والتي تؤدي إلى تعسين الأوخاع، وتدارك كل لها قد يعديه منن متغير ابت، والعفاظ على كل مما مو معروض ومالوض، ونبد بانه له اسميته فني القياء بالكثير والعديد من تلك المتطلبات اللازمة والخرورية، فيي كل ما من شانه بأن يؤدي إلى تعقيق الأمداف القصيرة والبعيدة المدى. أننا قد نفاءا والحثير مسن تلك الأحداث التي قد تنشأ بصورة تلقانية، ومن جراء الأمور الطبيعية التي تحديث من حولنا في عالمنا الذي نعيــش فيه، بكل ما قد يؤدي إلى معوث بعضاً من تلك النتائج التي يجب علينا بأن نتعامل معما بما سوف يعرد علينا بالنتيجة التي تؤدي لنا تعقيق لكل تلك الأعمال التي نريد بأن نؤديما في مدا المسار السدي نسير فيد، وأن نبعث عن كل ما من شانه وأن يكون له اسميته فني تعقيق ما نامله من اعمال ته التنطيط لما، ونريط بان نقوم بتنفيذها، وأن نعقق ما قد تم الأعداد له، والاتفاق عليه، من أجل الوحول إلى أفضل ما يمكن له بأن يتعقق مسن تلك النتائج الإيبابية، والتي قد أصبدنا نشعر بها، وبها قد أصبح متوافر لحينا، وما قد جنيناه من عدا العلم الصني قمنا به. أنه قد يمدش من تلك الأمداش التي قد تنشأ فيما الكثير من تلك الصعوبات التي قد تؤدي إلى عرقلة ما نريحه بان يتم وفقاً لما نعن عليه من تلك الأوضاع الماساوية التي قط نمر بما، وأنه قد يعدد عديث مدن تلك الأمداش التي نريدما بأن تته وفقاً لما نريده من ما لدينا من معطيات لا أمميتما فني مدا النصوص. إن قد يكون مناك من قد يتسبب فني از دياد تلك المتاعب والمعوبات، ومن أبل ما ليس معروف ما سو السدف، وأو الغرض الذي من أجله ته وضع عل تلك الإجراءات والاحتياطات التي سوف تؤهي إلى استعالة المنروج من تلك المازي التي قد أصبع يجد فيما الإنسان نفسه، وأنه قد يعاني الكثير من تلك المحاعب التي دالت حون تعقيد الكثير من تاك النطط والمعام التي قد كانت تتم بصورة معتاحة في الماضي، وأنعا قد أصبعت صعبة وشانكة في العاضر، وأن المعاناة قد تبلور عنما خالت الوضع الذي نبعد بأن فيه الكثير مما قد أصبعنا نعاني منه. أنه قد يكون أحدر تلك القرارات ثه الإهمال فني كل ما يته ته المنوض فيه، ونهد بأن الإحارة قد أحابها الكثير مدن التسبيب في القياء بالأعمال التي يجبب عليها بأن تؤحيها بالأسلوب وبالشكل المناسب، وبعيداً عن ما قد يعدث من تلك المعاناة، وانه قد أحديم سناك مثل تلك الفرقة بين كل ما من شانه بأن يؤهى معنف المعدد لده، وأنده ينبغي أن يتم البعث عن ما سوف يمكن له بأن يؤخى إلى التخلص من كل تلك المساوى المتواجدة، والتب أسبعنا نعاني منما، من جراء كل تلك السلبيات، وما قد أعتراه من قصور فني القياء بكل ما مو مطلوب وتعقيدة ما ينبغي له بأن يته، وأنه قد أصبح الوضع فني لاية الصعوبة، وما قد تعقق له يؤدي الغرض المطاوب، وأنه لاب د من البدش عن ما قد يؤدى إلى القياء بما يسمع له بأن يعيد الرونق والبمال إلى ء قد اعتراه القبع والمطمة. أنه

قد يدديه من اللمبالاة المُثير، ونجد بأن من خان في السابق ممتم من أجل تعقيق مصلعته، قد ترك الوضع الآن، بيداً وان نصل إلى تعقيق الأصداف التي نريدها، بالأسلوب الأمثل، والقياء بمعرفة خُل ما سوف يترتب عليه الوضع، تدبت خافة المتغيرات والطروف الراهنة والمستقبلية. أنه قد يددث من تغير لتلك الأوضاع الراهنة، ونجد بأن هناك من تلك الرقابة التي جعلت الكل رقيب على الكل، وأنه أحب الآخريس لا يـ ودون أعمال عم بالشكل وبالأسلوب المناسب. وإنما نبح بان هناك التغير الذي قد مدث، وأحيى إلى تغيير فني المفاهيم. وأنه لن يخون مناك ذلك المسار المعتاط الذي من خلاله سوف نصل إلى تعقيق ما نريحه ونأمله من ماء في مدا الصدد، وأنه قد أصبعنا فني خالت الوضع الذي يزهاد سوءاً عُل يوء، ولا نستطيع بأن نضع تلك المحود التي من خلالها يمكن لنا بأن نوقه ما قد از حاط اشتعالًا، وتوصباً من تلك الأوضاع التي تسوء، وأصبعت في عدا الدانب التي آل إليه، وقد يكون عل ما قد نتج، من جراء البعد عن التصرف السليم، وما نريده بأن يكون له أبعاده في ما قد تبدقي، وما نسعى إلى أن نكمله من المحافد في محذا الصدد. أنه قد يكون مناك العاجة إلى الكثير مــن تلك المتطلبات التي تؤدي دوره الفعال في ما قد يقبل عليه الراغبين في اقتناء واستعمال ما قد يتر ، إنتاجه، وانه يجب أن يتوافر فيما الكثير من تلك الشروط، والتي تستوجب لما بأن تتوافر، وفقاً للانطمة والقوانين المتبعة، وأن نصل إلى ما قد يعوز على القبول، وما سوف يترتب عليه من خطوات تالية في مدا الشان. أنه قد يكون هذاك من تلك العوامل التي تستدعي بأن يكون هناك خاك الاستدعاء، ولمعرفة عمل ما قد ته ونجه من مماء فني ما قد تم التعامل معه، وأنه ينبغى بأن يصدر ذلك التقرير الذي يوضع كل ما قد أصبح عليه الوضع، بعد تلك المستبحات، وما يجبم له بأن يتم، وأن يتبع، وأن يسير فني الطريق المعدد، والذي من خلاله سيكون سناك تعقيق لما بعتاج غليم من نتائج إيجابية، تؤحى لنا المدوم والغرض المطلوب منا بأن نعققه. إنه قعد يد درث خاك التخلى من قبل بعض تلك الجمائم التي كان يتم الاعتماط عليما، متماثلة في الكثير من تلك الأطراف التسي يكون لما ثقاما في القياء بالدور الكبير في تعقيق الكثير من تاك الإيبابيات، والتي قد تعتفى في عالة التخلي، والبعد عن ما قد كان مندمياً فيه، وسطا قد يكو من جراء كل ما قد أصبع له اسميته وشأنه، وأنه قد يعدث من المتغير ابت، وما قد يؤدى إلى إحداث خاك الدور، والذي يجبع أن يته الاحتياط له، وأن يكون مناك من تلك العناصر التي تساعد وتؤيد ما قد يته تقليصه، والتعامل مع ما قد ته التغير إليه، والقياء بكل ما سوف يعتاج غليم من متطلبات، وعلى أن نسير قدر الإمكان في نفس المسار، والذي يصل بنا إلى تعقيق العديد من تلك المنافع والمصالع التي كانت متواجدة، وأنه يجب أن نكون على بينة بما سوف يسفر عنه الوضع المديد من معطيات، لابط من أن نتعامل معما بالأسلوب والنظام المحيط المتبع، والبعد عن كل ما يؤخى إل محوث تألك المشكلات التي قد نبط بأننا قد أصبعنا نعانى منما، ونعتاج إلى الدعم والمعونة والقياء بما يستوجب له بأن يكون فني عسك السد الذي ندن دياله. قد يكون هناك من هؤلاء الدين قد يجدوا بأنه قد اصبدوا يسيرون بدو رؤية لكما يجب له بان ينطط له، وأن يته وفقاً للاساليب التي نريكما بان تعقق لنا ما نريكه بأن يكون، وإنما مناك من ينكم مع البمع بدون شعور، وبدالات لا إر احية، عما يعديث من تلك الأعمال والأفعال والتي قد نبد بأنما قد أصيدت تصدر بعيداً عما سو منتظر ومطلوب، ويجب له بأن يكون، والقياء بكل ما نعتاج إلى أن نؤديه في سدا الصدد، والذي ندن حياله. أنه قد يكون عن عولاء المسئولين الذي قد يجدوا بأنهم قد أصبدوا فني عواقع السلطة، وأنهم ليس لديمه ما قد يستطيعوا بأن يقوموا به، و أن يؤدوه بما سوف يعود بالنفع والفائدة، على العمل والعاملين، إنما قد نبح بأنسم قد يستندموا مثل تلك الطلعيات، من أجل القياء بما يبرزه ، في المقدمة، وأنسم بعيدين عن كل ما

قط يعنى منه العاملين، وما قط يشون ليحمه من متطاباتم، تعتاج بأن تنفظ، وبأن تلبى، و أنه ليس مناك من تلك الأساليب الفعالة والناجعة، والتي من خلالما، يمكن التوسل إلى حلول لكل تلك المشكلات، وأنه قد أصبعنا في سدًا الوضع الذي يسوء يوماً بعد يوم، ونجد بأنه قد انقطعت على تلك العلاقات التي قد متواجدة في السابق، وذلك من جراء ذلك المد المحيد، والذي إندرونا إليه، وقد ته التصدية، بما قد يكون له أهمرته، والقيام بالكثير عن تلك الإنبازات، والتي قد تستوجيم أن يحون مناك ما يؤهي إلى تبعقيق لما نامله، وما نريحه من طمو حات. نسعى عليما، والتي قد فقدنا، كل تلك المقومات التي كانت متواجدة لدينا، وأنه قد ته استندام للكثير ن خلك المنداع، والمناور ابته، والتبي أحت إلى مديثه مثل تلك المتغير ابته، ومحم العوحة إلى خما خان عليه الوضع في السابق، من كل تلك المقومات التي كانت لما أهميتما، التي افتقدناه كثيراً، وأصبدنا، في الوضع الذي يرثسي لم، من جراء عدم التغسم، والمناقشة، إتخاذ لمثل تلك القرارات الجماعية، وإنما سو قررارات فرديدة، وتحدر بحورة شخصية، وبعيداً عن أياً من تلك الدراسات والأبداث، ولمعرفة ما قد يسفر عنه الوضع في المستقبل، مما قد تم التعامل معه بمثل تلك الأساليب الصارمة، والبالية، والتي لا تعقق ما نأمله ونصبو إليه، ونريد أن نعققه. أنه قط تغرض علينا الحثير من تلك الامور والاوخاع التي يعب علينا بأن نقوم بأحاء كل متطاباتها، وثم نهد ببأنه قد تم حدوث الكثير من تلك السلبيات، والتي تتم بصورة تدريبية، وبديث أن تتلاشي ببط، ثم نبد بأنه مناك من أحبع يطالب بما كان متواجدا، وأن الأوضاع والأحداث قد تبلورت عن كل تكل المعاناة التي وجدنا بأنه قد احبدت مريرة الوقع، وأنه أن يكون سناك ذلك التغيير إلى الافخل، مما قد أحبع الوضع عليه. إنه لابد من القياء بكل تلك المعاء والأعمال التي سوف تؤخي إلى إزالة كل تلك العقبائة من طريقنا، وأن نعمل على أن نؤدى كل تلك الواجبابة، والتمتع بكل تلك العقوق، وأن نسير في هذا الطريق الذي يصل بنا إلى تعقيق كل ما نسعى عليه من تعقيق الأسداف التي تمت مناقشتما، والاتفاق عليما، وا، نبدل قصاري جمدنا من اجل التوصل إلى ها نريطه بأن يتعقق، وأن نؤهى كل تلك المهاء والنطوات التي تلزمها، وأن نعقق كل ما نريطه بان يتعقب، وأن نتوخى كل الديطة والدخر فني ما قد نندمع فيه من كل تلك الأعمال التي تتطلب بم المغامرة، والتي قد تكتنفها المناطر، وبأنه يجب أن نعرض كل طلك، وأن نسير وفقاً لصنا المفهوم، وأن نؤدي ما علينا، وأن ناخذ ما لذا، وأن نعطى كل حنى من عقه. أنه يجب أن يكون سناك حائماً تعقيق للعدالة فني التعامل مع كل تاك الأطراف، والتي من خلالما، سوف نحل إلى العصول على الكثير من تلك المنافع والفواند التي سوف تتربت على خاك.

## الأعمال الهنتظمة والجداول والمستحدات

قد يكون هذاك العديد من تلك الأعمال والمماء التي يته القياء بما وفقا لمنصع معدد، وهناك مسن تلك البحاول التي يته النوض الاسترشاد بما، والإلتزاء بما، وأتباعما، والقياء بكل متطلباتما، والنوض في تلك المعالات التي يعبم أن تته وفقا لما سوف يكسون عليم الوضح

الذي نريحه بأن يكون، والنوض فني كل ما قد يؤدي إلى تلبية لما نريحه أن يتبعقن. أنم قد يعديث مناك ما يتوافق وما يتعارض مع ما مو متبع ومعمول به، ووفقا النظاء المعدد والدى قد يكون معروفا لدى الغالب والأعه، وإن له يكون الكل، على علم بذلك ولديه التلفية لما يحور ويعدث من تلك النطوات التي تتنط فني محا السبيل، ومحا الصدد الذي نعن حياله. إنه قد يكون مناك خلك النظام الأوحد الذي قد يكون فيه الكثير من تلك الصعوبات والتي قد لا يته بعثما والنوض في عمارما، والتقصي عن كل ما يعتاج اليه من تنفيذ للأعمال المطلوبة والتي سوف تتوافق مع الوضع القانه، والقياء بالكثير من تلك المتطلب الته والإمتيا حابت الأخرى التي قد تكون مطلوبة، ولكنه قد يكون مناك ذلك الأسلوب الغاشع والدي قد لا يصل إلى تلك المستويات التبي من خلالما يمكن أن يتم معالجة لما قد يكون مناك متوافرا من نقاط الضعمة، والتب سوهنم يسعب التعامل معما، والتي سوف تبعتاج إلى القياء بمل تلك الدراسات والأبعاث والتعاليل اللازمة كمذاك في هذا المنصوص، وأن نعمل على التخلص عما قد يعانى عنما الفرد والبماعة، ونستخلص كل تلك النتائج الإيبابية والتي من خلالما سوف نؤدي عل ما نريده بأن يته وأن يكون من بلورة لكل تلك الأعمال التي سوف تساعدنا كثيرا على القياء بتلبية لطافة تلك الاعتياءات والمتطلبات التي قد نبطها طرورية وأساسية في سخا السبيل الدى ندن بصدده. إنه قد يددات بأن يتطور الوضع إلى عدوات من تلك المتغير الته والمستبدات والتي قد تعتاج إلى أن يكون مناك بطل لبعض تلك الجموط التي سوف تستوجب أن يكون مناك من تلك المعطيات التي نعتاج إلى أن يتماثل ويتواكب معما، وأن يتم التعرف على خُل ما قد ينبه عنه من أثار ح تكون إيبابية قد تكون سلبية، وأنه فني كلا الدالتين سوف يكون ماك إجراءات تتنظ فني مدا الشأن، من أجل التعامل مع تلك النتائج التي قد تبلورت عنها الأوضاع، والتحرف عيالها بها يسمع الأمر بطلك والقياء بها يستوجبه الأمر فني سطا الصدد، والتوصل إلى أفضل ما يمكن له بأن يكون عليه النال في منتلفت الظروف التي قد تتغير بصورة سريعة أو بطيئة اعتماحا على ما سوف يتم في سطا المجال من متغير ابت على السامة سوف تا بط شكلما الطبيعي، و المعتاد، مما سوفته يكون عليه الوضع فني سدا الصدد. إنه قد يدد ثمن تلك المتغير ابت التي قد نبد بأنما سوفت تؤدى إلى حدوث الحثير ن تلك المتناقضات التي يجب السيطرة عليما، ومعرفة ما مو أفضل تلك القرارات التي عن الممكن بأن تتفظ ديالما، وأن نعمل على وضع كل تلك النتائج التي سوف تتبلور علنا، في البانب الديادي، والتعرض على كل تلك العناصر التي قد تكونت، وما سو الشكل البدي الذي قد نشأ من خلال ما قد تم إحتباره، والسير فني هذا الإتباء، وما سوف يكون من تلك المتغيرات المستقبلية التي قد تعديث، والتي سيوف يترتب عليها الكثير من تلك العوامل التي قد تؤيد والتي قد تعارض. إنه قد يتم اللجوء والتعامل مع بعضا"ص من تلك الوسائل والأساليم والمحيثة من أجل المروب من كل تلك المشكلات التي قد يعاني منما الفرد والبماعة في الوقبت الدالي، والتبي سوف يته التعامل معما بصورة مركزة ومكثفة، وإذا كانبت ناجعة، وسملة ومريعة ومبسطة، وتؤدى إلى تعقيق افضل تلك النتائج التي بمكن التوصل إليها فني سكا الشان وسكا النصوص والتي قد يعمل على أن يكون مناك من بحل الكثير من تلك المعمود والوقت والموارد المتاحة، ومن أجل التوصل إلى الإلماء

وخل تلك التفاصيل والبيانات الخرورة والمسمة فنى سخا الصحد إنه يجبم أيضاً بأن لا يحدث خالت التأثير السلبى على الوضع العالى، وصل تلك الأساليب والنظم المتبعة، من أجل التغيير من ما سو متواجد إلى ما سوف يستجد ويستبحر من بحيث ما سوف يؤدى إلى محوث تعويلات خبيرة فنى النظام المتبع، وما سوف ينشأ عنه الوضع في العاضر والمستقبل. أنه يجبم أن نعافظ على ما لحينا، وأن لا نفقد ما قد أعتدنا عليه، وأنه يجبم أن يتسم التعامل المحذر واتعناط على تلك الإمتهام اللازمة فنى مواجعة ما قد يؤدى إلى مثل تلك النتانع التسى سوف ينعكس المادر واتعناط على مبمل الوضع، والذي قد يفقد المثير من تلك الموانسة المضيئة التسى أثارها وجوانبها السلبية والسيئة على مبمل الوضع، والذي قد يفقد المثير من تلك الموانسة المضيئة التسى كانت متواجدة، وأنها قد لا تعود بعد خالك، ونصبح فنى وضع يرثبي له، مما قد أل إليه الوضع.

### الأوقات المناسبة، والقرارت الملائمة والمستحدات العادية

القياء بمعرفة ما ينبغى له بأن يحون وفقاً لنظاء معدد، وإتداد له، والتي من خلالما سيته الإلتزاء بحل تلك المواصفات القياسية والتي ستكون لما أثر الفعال في التعامل مع كل ما من شأنه بأن يكون له أعميته في إتناذ اللازء حيال معتلمة تلك الدالات والأوضاع

المناسبة. أنه قد يمر من تلك المراءل الصعبة التي قد تعتاج إلى أن يكون مناك الخطوات المناسبة التي تتخذ حيالما، وأن يتم التعامل مع كل تلك المتغير ابتم بالأسلوب المناسب لطالك، وأن يكون هناك من تلك العوامل المناسبة التي من شأنما بأن تساعد على توضيع كل تلك الأمداف التي سوف تتبذذ في مدا الصدد الذي ندن دياله. إن الدالات التي قد تعديث من براء بعضا تلك التصرفات التي من شأنما بان تؤدى إلى القيام بما سيغير الوضع من حالة إلى أخرى، ولابد بأن تكون في المسار المحدد لذلك، وأن نبــذل قداری جمدنا من التوحل إلی ما يسمع بان يساعد علی مواكبة كل ما يتطلبه المجتمع من تلك الأمور والأوخاع التي سوفه يكون لما أسميتما وشائما فني معالجة المشكلات التي سوف تؤثر بأياً من تلك الأوضاع التي سلنتاج إلى أن نتأقلم معما، وأن نداول بأن نتجنب تلك المصالع التي قد تبني بناءًا على اعتبار ابتد أخرى قد ترتبط بها، ونجد بأنه سوف تؤثر فيما بأسلوب أو بأخر، وما سوف يعدد تلك المعابير التي من خلالما سوف نصل إلى تلك المسارات التي نريد لما بأن تكون محددة، ونستطيع بأن نخرج مما قد أصبعنا فيه، من تلك الأوضاع التبي لا نريدها بأن تستمر. أنها العوامل المعتلفة والتي قد يستغلها البعض أفضل استغلال ونبعد بأنه سوف يكون مناك طلك المسار الذي نريد بأن نتخطى كل تلك الصعوبات والمتاعب التي قد نقاسي منها، وأن سناك من الكتسير من تلك العقبات التي قد تواجمنا، ونجد بأنه لابد من النروج مما قد أل إليه الوضع، ونريد بأن نغير من الطريق، وأن نسلك غيره، وإلى الوجه التي نريحها بأن تكون، والتي سوف توافق إمكانياتنا. أنه قصد يصدث خالت الاستغلال لما قد يؤدي إلى احتجاز ما قد يكون له أسميته في التعامل مع ما نامله ونريده مـــن كــل تلــك المعطيات التي سوف نجع بأنها قد أصبحت تمثل أسوء حور مما آل إليه الوضع، في تلك الظروف التي قد اصبحت تواجعنا، واحبعنا نعاني من كل ما بما من تلك المحاعب التي نريد أن نتخلص منها، والتي سوف يكون سناك ما يؤدى إلى تزايدها، وليس إلى تخاؤلها، والمتفائها. أننا قد نبد بأن سناك ذلك الذي أصبع يعيل بنا من كُل تلك العوامل التي يبيم علينا بأن نتعامل معما بالكَيفية المناسبة والتي من شأنما بأن تـؤدي الـدور المطلوبه منها، في القياء بكافة تلك الأعماء التي من شانها بأن تعمل على القياء بكل تلك الأحوار التي سيكون لما أمميتما في تلبية كل تلك المتطلبات الخرورية والأساسية في حياتنا، وما قد يكون متواف رأ بشتي الطرق والوسائل الذي يمكن من خلالها التعامل مع ما يمكن له بان يكون فعالاً في كل ما ذريحه بأن يكرون فسى مدا السبيل الذي نسعى إليه. إن البعض قد يتدخل بحورة مقززة في تحرفاته الأخرين، والتي سوف تعتبر حنك مشيناً في ما يقوم به الأخرين من تلك التحرفات التلقائية، وأنه قد يعدث من تلك الحوافع التي من شأنما بأن تعمل على ان يكون سناك التأييد والمؤازرة في ما قد يتم القياء به من تدخل، والتي من شأنما بان تعمل علي حصول تلك الاستفاحة والتي قد يكون لما أهميتما من تلك الأطراف التي قد تصرفت مثل محد التصرفات، مـن أجل المصول على المكاسب الشنصية والمنزعة الناحة. أنما قد تبديث من جراء عدم توافر الموارد المتاحة، وكل تلك المصاحر التي من شأنما بأن تبعل هناك تنونج فني استغلال الفرص، وإنما سو أتباة والحلح سلوف بتله سلوكه، والعمل في مذا الاتجاء، من أجل تعقيق كمل ما من شأنه بأن يؤدي إلى الإستفادة القصوي مما قد أصبح

المعايير التي مي متواجدة، وذلك نظراً لأن التيار قد يحون أقوى من حل ما لدينا من قدوي للحمود، وأن سناك من تلك العوامل التي تؤدي إلى محوث مثل تلك المتغير التم، وأن المواجسة قد يصعب التعامل معها، بها يؤهى إلى معوش المزيد من الصعوبات والمتاعب التي من شأنها بأن تكون مي مهرة العثرة التي تعترض طريقنا، والذي فيه نريد بأن نقوم بالكثير من تلك الإطلامات وتطوير لما هو متواجد، وإنشاء لكل ما له أهميته وفاعليته في النموض بالمجتمعات إلى أفضل ما قد يصل إليه من إنهازات نسعى إلى أن تتواجد، وأن تتوافر لدينا، وأن نستغيد منما، وأن لا يكون عواقيما الوخيمة مترتبة عن نقصان الكُثيبر مما قد يغقدها أسميتها وحورها الممه والفعال فني القياء بكل تلك الغطوات الإيجابية فني معتلف المجالات من أفضل ما يمكن الوسول إليه من تعقيق لما نريده بأن يتعقق من خطط تمت مسبقاً، وما سوف يتم التخطيط له مستقبلاً، وأنه يجب أن نحرك جيداً بأن هناك الكثير من تلك الاحتياجات التي ينبغي لما بأن تلبي، وأن يتــم إشـباعما بالاسـلوب المناسـب والملاء والمتبع في مثل تلك الطروفم والمالات والأوضاع. أنه قد يعدث قصور من بعض تلسك الأطراف فسي القيام بأحوارها بما يجبم له بأن يكون عليه الوضع، ونجد بأن الطريق الذي نريد أن نسلكه قد أحبح علسي بالمعابم والمتاعات التي قد تعديث من إنتكاسه خطيرة لما قد يؤول إليه الوضع الذي تـــ التوصل إليــه. أنـــه المعاولات النه قد يبطلا البعض من أجل التوحل إلى تعقيق ما يصبوا إلى الأفراد في محا المجال الحي قحد يسلكه، والذي فيه تبعقيق للكثير من تلك المنافع التي سوف يعود أثرها على العيد من تلك الجوانيج التبي نريدها بأن تعزز بكل تلك النتائع المشرفة التي سوف نعققما من أعداد جيد لكل تلك الخطوات التب سيوف نسلكما، ويكون هناك ما قد تم العمل على تعقيقه وإنبازه، والإستفاحه منه. أنما الطبائع البشرية التي لا تكتفسي بما قد ته التوحل إليه، وأنها سوف يكون مناك حانها السعى ندو الوحول إلى تدقيق المزيد والمزيد عما يرغب الفرح والمجتمع، بناءاً على تنوع كل تلك الإحتياءات والرغبات التي من شأنما بأن يكون لما أمميتما في بلورة الأوضاع إلى تلك النتائع التي قد تعققتم وما تم الوصول غليه من تلك المستويات فسي تعقيس تلك الرغيات والمتطلبات أساسية أو كمالية. أنه عاحة عقد لكل تلك المقارنات المستمرة لما يعدث من حولنا من إنجازت يجب علينا بأن ننسخما، وأن نتخذها قحوة لنا، فني كُل ما نقوم به من خطواته، وأنه بذلك سوفه نفقد التنوع التميز لما قد يعتاج إليه المجتمع من تعقيق لكل تلك الجوانب الأخرى التي يجب أن تتواجد فيه، وأن لا نصدم كل ما قد يعترض مع رغباتنا ومحالمنا، وأنه ما نقوه به من إنجاز فمو النط الذي يجبم على الكل بأن يسلكه، وأن سطوك اتباها مغاير يكون له مشاقه وصعوباته، والذي قد يكون ليس لطبيعته، وإنها نظراً لعدم توافر الدعم، والتـــاييد لذلك، وإنها أيضاً لنه قد يعديث معاربة لما قد يغالهم ما قد تم الاتفاق عليه، والتغطيط له. إحاً فإنسما الصعوبات التي قد تقواجد بصفة تلقائية، والصعوبات التي قد تفتعل والمداربة التي من شأنما بأن تقوض كل ما قد بسلك إتباعاً مغايراً لما يجب له بأن يكون، على نفس مذا النمط، وفي نفس مذا الطريق.

عليه الوضع من تلك المتغيرات، والتي قد تؤهى إلى تقويض نظاء، والنموض بنظاء أخر. وأنه الأساليب التسي تتبع من أجل ان يتم العصول على كما سوف يؤدي إلى بعضاً من تلك الأطماع الدنيوية والتي من شانما بان تعمل على تعقيق إنباز والطى سوف يكون له تكاليفه بالباهظة، وأنه يبب أن يته تــدارك الموقه بالأسلوب والصورة التي من شانها بان تعلم على العفاظ على شل تلك المقومات والتي من شأنها بان تدعم البنيان، وأن يؤدى إلى أن يكون مناك إتداط للقرارات التي من شانما بان توطد عل ما من شأنه بان يكون له أمميته فسي الترابط وتوطيد العلاقاتم، وأن يتم التباحل وبدلًا من الاستفاحة التي قد يكون من شانما بأن تتبه إلى بانب أو طرفته واحد، وأنه يجبم بأن يكون هذاك تلك العلاقات والتي يته بناءها على معرفة كحل ما من شانه بأن يدافظ على معتلف الله المباحى والقياء والأسس التي من شانها بأن تنهض إلى أفضل المستويات الممكنة، والبعد عن كل تلك الأحقاء والبغضاء والذي قد يطمر تدبت أيا من تلك الصور المعتلف لدى الافراء والجماعات، والتي قد يمديه ما يؤدي إلى تعزيزها، وأن أن يكون هناك م من يعمل على إثارة كل تلك العوامل والغرافز في تلك الأطراف، وما يؤدى إلى التحمور النطير الذي من شانه أن يؤدي إلى المحم وليس البناء، وإلى التقويض وليس إلى الوطيد. قد يعديث من تقلب الأوخاع المعتادة بسورة تدريبية ونبعد بأن مناك الكثير من تلك العقبات التي أصبعت متواجدة، وأنما قد لا تكون متواجدة في السابق، وأن المعاناة التي قد نشعر بما قد تؤدي إلى محوث المزيد من تلك التحمورات فني الأوضاع التي نريد لما بأن تزول وأن تعتفي من عالمنا الدي نعيشه ونعتك به، وأن نسير فني ذلك الاتجاء الذي نامله بأن يكون له أهميته فني تعقيق الكثير مما نريحه له بأن يكون من تأدية المماء التي نقوء بما، والمصالع التي نسعي لما. أنه قد يصبح مناك من تلك القوى التي من شأنما بأن تؤدى إلى حدوث تلك التغيرات في الموازين، والتي يبب أن تظل كما سي عليما، وأن نعله على تطوير كل مـا من شانه بان يؤهي إلى التخلص من تلك المصاعب التي قد تواجمنا في القياء بما مو مطلب وبم عنا من أهاء لمختلف الأعمال والمعاء التي سوف تدافظ على كل ما لدينا من مقومات، وأن تلبي وتعقق رغباتنا والتي يجب أن توضع الأولويات لما، وبديث يتم البح في كل ما له المديته وشائه في القياء بما يجب له بأن يكون مسن إحسلام وبناء في هذا الصدد وهذا الشأن. قد يعدث ن تلك التصرفات التي قد تبدور على البعض، والذي يبب أن يته العمل على وضع العمايات اللازمة لذلك، والوقاية من كل ما سوف يؤخى إلى بلورة الأوضاع إلى ما نأماه وننشحه من تلك الطموعات التي نسعى إليما. أنه قد يددث من تلك المواجمات القوية والنطيرة والتي من شانما بان تعمل على تغير في الأولويات وترتيب جديد الأوخاع العالية، وأنه سوف يته حدوث بعضاً من تلك النسائر التسي عن شانما بأن تقوض عا قد تم إنجازه، وأو عا قد يتم التنطيط له، عن أجل القيام به، وبتأحية للعمام المطلوبة فسى مدًا الصدد، وأن نسير فني الإتباة المعدد بعيداً عن عل ما قد يؤدي إلى عدوث ما يؤدي إلى تعقيق خسائر يتكردها العديد من الأطراف، والتي يجب أن يناي عنها الكل، والعمل على توفير الرعاية الازمة لكل ما من شانه بان يعافظ على كل تلك المحالع المتباينة، وأن يكون مناك مراعاة لكل تلك الأوضاع التبي سبوف نعتباج إليها، وأن نصل إلى تلك المستويات التي سوف تؤدي لنا الدور المطلوب منا بأن نصل إليه، وفي المنافسة بين كل ما سوونم يكون مماثلًا لما نؤديه ونقوء به من مماء، وتنويد الأعمال المختلفة التي وضعما في مسدا القالب الذي سو متواجد أمامنا ولدينا. أنه يجب أن يتم المتيار الطريق الذي نسلكه بكل الديطة والعطر، بديث أننا قد نبؤ بالفشل، ونجد بأنه قد يصعب علينا التعامل معم منتلف تلك المتغير التم، وأنه سوف يكون سناك الكثير مسن تلك المساوي التي سوف نتعرض لما، ونعتاج إلى أن نتناص منما، وأن نتفاحما، فلا نستطيع خاك، وأن الطريدة الوعر سوهم يكون أعامنا بديث يصعب علينا بأن ندافظ على الكثير عما مع لدينا، وأن نبق ي على على الدينا

### أنها الطبائع البشرية

العلاقات البشرية صعبة وفيما الكثير من تلك المواحفات المتغيرة، والتي تنتلف من فرح إلى أخر، ونجد بأن المعدي الديمة ما هم أيبابي، وما هم سلبي، وأنه العلاققات التي تربخط البشر بعضمكم البعض، ونجد بأنه هناك من تلك التصرفات التي تبدر من فرد، والتي قد لا تدون متعمده، ولكنما بلاشك قد تعدث تأثيرا معاكسا أو متوافقا لدى الأخرين، وهنا إذا كان مثل تلك التصرفات أيبابية فأنها عادة ما تكـــون لما أهميتها بالنسبة للأوضاع العالية، والتي قد يترتبع عليه الكثير من تلك الأتهاما التي قد يسلحه البعض، أما بصورة مؤقتة، وأما بصورة مستمرة. أنه قد يعدث من تلكالأعداث التي تؤدي إلى تغيير التفكير من جمة إلى أخرى، ونجد بأنه لابد من أتبناط طلك الطريق نفسه، ووإلا فغنه سوف يخون هناك من تالكالتكالعاقبة الوخيمة، والتبي لا نستطيع أن نغرج مما قد وقعنا فيم. أنه تلك التصرفات التي تنبع من منطل السلطة والقوة والتي نبد بأنسه تفسر ض السرأي والمسار الذي ينبغي لنا بأن نسلكه، وأنه سوف لا يكول هناك إلا ذلك الطريق الذي لا خيار سواه أنها أنعداء تلك الذيارات التي من الطباع البشرية والتي تريد أن يكون لديه من العرية في الأختيار ما يشاء، وأنه قد يعت من تلك الأمور التي قد نجد بأنه قد أصبعت تزداد صعوبة، وأنه لا مذرج عما قد أل إليه الوضع، ونعتاج إلى أنغير من طريقة التغيكير، وكل ما من شأنه أن يساعد على أتاعة الغرصة للقياء بالكثير مسن تنغيط تلك المتطلبات وتلبية لمثل تلك الاحتيابات التي تواجد، والتي توضع موضع البعث والنمية بمكان، من أجل التعامل بما يسمع له بأن يكون من المسم له بأن يتم التعامل معه بتلك الأشكال والطرق الفلزمة والمناسبة للوضع العالم. انها الأوخاع التي قد تعديث فيها من تلك المازق ما يؤدي إلى تعكير صفو العياة، والتي قد يحصب فيها مسن المعاناة الكثير، ونعتاج إلى أن نعملعهل القيام بما يسمع لنا بأن نسلك الطريق الذي يحل بنا إلى التعامل مع خُل تلك المعطيات المتواجدة لدينات. أننا قد نجد بأننا قد أحبعنا منعزيلين عن المجتمع، وأنه لم يععد مناك ذلك الأجتاك الذي كان متواجداً في الماخي، وأن الدياة أصبحت أشبه منها بالموت، وليس هناك غير ذلك الأسولب المأسواوي في التعامل مع الأيام بما قيما من مال، وذمط كله يسير في الأنغماس بالماحيات، وليسس مناك تلك المشاركات الفعالة، والتي من خلالها يمكن لنا بأن نعافظ على كل ما أنجزناه، وأن نعمل عيل أكتساب المزيسد من لتط الدياة الاجتماعية و لتى فيم التفكير في الأوضع المعتلفة في المجمتمع وكل ما يمكن له بأن يتم بـــأفض حوره، عن ديبت ما نريد أن نسعى إلى نعققه عن تلك العلاقات الانسانية والاجتماعية التب بين الأقضراد والدماعات، وأن يكون مناك الكثير من تلك المكتسبات التي نستطيع أن نعلم على تعقيقما، وأن نعظى بما قد يعود علينا وعلى المبتمع بالنفع والغائدة المرتباة. أنها الأوضاع القاسية والمريرة التي قد نمر بما، ونبد بأنه قد أصيعنا في تلك العالة المتأزمة والتي نريدها بأن تتغير إلى الأفخل، وأن نبرز كل ما ليدنا من مصارات والبجاريات، وأن نتخلص من كل ما قد يكون ليدنا من سلبيات ومساوى، نريد لما بأن تدرول ، وأن تعتفى من عباتنا. أنه أن يتحقق شي بدون تلك العلاقات التي يجبم لما بأن تتكون وأن تتنامي، وأن نحصل على كـــل منــا نريده له بأن يكون فني هذا الصدد، والذي من خلاله سوف يته العمل على الفوز بالكثير من تلك العناصر والمقومات التي من شأنها بأن تعفظ على الكير مما هو لدينا، واكتساب المزي مما قد نعتاج إليه، فـــى حياتنا الفكرية والأحبية والعليمة وكل ما من شأنه بأن يقوى من مركزنا فني مبتمعنا، وعصرنا الحني ندياه، وأن الدياة ليست طعاء وعاكل وعليس، وأنها هذاك الكثير مما يجب أن ننتهبه، من حيث ما قد يعتاج إلى توافر المجتمع مثله عثل باقي المجتمعات، وأن نعمل على الترابط بين كل تلك البوانب التي قد نمتاج إلى أن نعمل على تطوير مسا، والتعامل الفعال مع كل ما من شانه بأن يؤدى ذلك اندور المطلوب منا بأن نؤديه، وأن نسعى جامدين بأن نعقين خانماص الدير فيما نسير فيم بأفضل ما يمكن. أنه قد نهد بأننا قد أتبعنا في الطريب الناطئ الدي لا نريده وأنما يبب علينا بأن نعمل على توافر كل تلك العانصر التي من شأنما بان تعمل على توفير العياة الأجتماعية الدقة، والتي سوف تصل بنما إلى أن نكون دانما في البماعات والتي من خلالما يمكن لنا بأن نندمع

في تلك المجتمعات التي نستطيع أن نحل فيما إلى تدوّن التواصل بين الحُوّير من تلك البوانب التسي نريدها بأن تتكون، وأن يُحُون لحينا التباحل الفخرى والتواصل الوجداني، وفيي نفس الوقت تباحل لكراء والأفكار ومناقشة المواضيع المختلفة من خلال تلك القنوات الشرعبة التي يمذن لنا من خلالما تذوين تلك الطلاء القويسة والمتواطلة، والتي يهكن لما بأن تؤدي الغرض والدرو المطلوب منها بأفضل ما يكون لمسا شأنه فسي مكا الصدد. أنه قد يتم التنبؤ بما قد ينجم عنه الوضع فني المستقبل من خلال الكثير من تلك المؤشر ابته التي قد تــم التعرف عليما، وأنه قد نبد بأننا قد أصبعنا أماء أحى الوسائل التي قد يته التعامل بما، الما أنه قد يته التعسامل مع قد يعدث في المسشتقبل بصورة مناسبة وملانمة وتكون من البل المناسب لما قد تم استخلاصه، أو أننا قد نبد أننا قد أصبعنا أمام معوبة كبيرة وأنه يمعب التعامل مع ما قد تم أستمدائه، وأنه لابد من أن نبد المنزع مما قد مديث، والوحول إلى ما سوف يؤدى إلى تلك المالة التي قد يتم التوحل إليما، ونريدها بأن تخون خُما قدد تم التوقع له، والعمل على تفادى كل ما قد نتج من تلك المتغير التم الشديدة الصعوبة، وأن نعمل على الدر اسة اللازمة والتي من خلالما يمكن أن نعالج ما قد تم الوقوع فيه من تلك المتامات والصعوبات التي قد تمدُّون قد نشارت نظرا لما قد أسفر عنه الوضع المالي. أنه قد يكون صناك من تلك العوامل التيب، تسؤدي إلى محدوث النسائر التي نريد أن نعمل على تفاحيما، وأن نغرج أن الجانب الذي يبعدنا عما قد مدث من مشكلت قد وقعنا فيما، تعت أيا من تلك الظروف التي قد تعدث من جراء تصرفات تلقائية متعمدة أو غير متعمدة، وبصورة غير مدروسة وبدون توقع للعواقيم التي قد تنشأ بعد ذلك لاحقاً. أنه قد يتو توخي المدر والعرص، ولكنه قد د يبدي من تلك العقبات أو عدم الملائمة من خلال ما نريده بأن يتم وفقا الأساليب المتبعة، وأن نصل إلى تلك المستويات التي من خلالما نستطيع أن نكون على المستوى التنافسي بيننا وبين الأخرين، وأن نستطيع بأن نواكب الميتمع، وكل ما فيه من تلك العلاقات التي يجب أن تم الأندما مع فيه، بعيث نكون في الوخع السطي يسمع لنا بأن نؤدى الدرو الأيبابي المطلوب منا، في النموض المجتمع، من العالة التي مو عليما، وإلى أفضل ما يمكن من والابت تكون لما فعاليتما في التماشي مع التطور ابتد التي قد تعديث، وخُذل في نفس الوقيت المعافظة على ما قد تم التوحل إليه من تلك النتاذج الأيبابية، كما ينبغى له بأن يكون الوضع الذى قد أنحمبنا فيه، ونريد بان نؤدى كل ما هو مطلوب منا، وبالشكل المناسب وتنفين افضل تلك التحرفات والتي ينعكس أثرها وفاعليتما على كل من له علاقة رحفة مباشرة وغير مباشرة قدر الإمكان. أنما التصرفات التي قد يتدخله الكثير ن تلك المياسا لما قد تم أنبازه وتبتريقه، وأنه النبر ة التي سوف تؤدي دروا مسما وجوهريا في معرفة ما سبى ردود الفعل التي قد تنبع من ما قد بعدي من الأطراف الأءني، نظرا العديد من تلك العناصر والعوامل المصاحبة. وبناءاً على النطباع والمنبرة السابقة والمكتسبة، والتي سوف تبعدت من تلك التصرفات التلقانية، وما قد يكـــون غير صعيع، والحنه قد يكمون معتادا ،مالوفا من تلك الأطراف، وفي مثل صده الظروف التي قد تتماثل في ما قد مدره بني الماضي، وأنه يجرب أن نعمل على وضع العمارات اللازمة لذلك، وتجنب كل ما قد يؤدي إلى تكر ار ما قد يكور أو يعدث من الأنز عاج، ما ينبغي له بأن يزول، وأن يتم التخلص منها بالأسلوب الأمثل. أنها تلك المناوض التي قد تتواجد في كلا الأطراف، والتي قد تدديث من مثل تلمك التصرفات المتعمدة والغير متعمدة. عا يؤدي إلى وضع كل تلك المحود التامي يبب لما بأن تظره، وأن تتواجد، وأن يتم التعرف عليما، مسن أجل التحرف في تلك العالات ومع تلك الأوخاع والمتغيرات والمستجدات التي قد تعدث، بناءاً على مثل تلك العوامل التي قد ته أطمارها، وأن يجب أن يكون هناك ذلك التصرف المغاير، والذي قد ينسجه مع تلك الأوضاع المستجدة، والتي سوف تواكب كل ما قد يبدر من تصرفات مختلفة مستقبلا، والتخلص من كل ما قد يكون عالقاً، من أثار الماضي، وتلك الأنطباعات السينة التي قد كانت متواجدة، وأنه لابد من التغير إلى تلك الأساليب البحيحة والتي من خلالما سوف يتم اتخاذ أنطباع مغاير، وأوضاع و عالات مختلفة، بناءا على كل تلك المقومارة التي سوف تؤدي إلى تبقيق أنباز ات، وتخوين علاقات مغايرة لما قد يتم أستبحاثه في الماضي، وكُل تلك من العوامل التي يجب أن نراعي فيما كل ما سوف يتم من مستجدات، وما سوف يتنط من إجراءات

وقانية، والتي قد تددئه بصفة وسمية وأخرى وحية، والتي ستعتاج إلى بحل المؤير من البعد، من أبل انتوحل الي ما سوفة بساعد على أنتماج خلك المنهج المغاير لما نعتاجه بأن يخون، وأن نسير فيي هذا الطابق الماسه بدفة، والحي يعتاج إلى توطيح ودعم ومساعده له قدر الإمكان، وأن يتم التعرف على ما من شأنه بأن يساعد على القياء بمثل تلك البعمود التي ستؤدى إلى النباع المنشود فيي هذا الشأن والصدد الذي نعن عياله. أن قد يحدث ما يؤدي إلى أن يتم القياء بما هم مطلوب منا أن نفريه، وأنه قد يكسون العائد غير مبارى مقابل المجمود الذي تم بحله تباء مثل تلك المتطلوات، وعليه فإنه يب أن نعل على أن تواجد تلك البدانل التي من شأنه المتعلوات، وعليه فإنه يب أن نعل على أن تواجد تلك البدانل التي من شأنه التي من شأنه التي من شأنه أن توخعاي نقس قد الله مثل خلك الدعم والمساعدة، والتي تستلزء الحثير من تلك المعطيات التي من شأنه أن توخعاي نقس قد يظهر في القياء بما هو مطلوب أدانه في هذا الصدد. إذا يبب الأبتعادعي تلك المناظر وكل من شأنه أن يرخد من النهاء بما هو مطلوب أدانه في مذا الصدد. إذا يبب الأبتعادي تلك المناظر وكل من شأنه أن نواعيه، والمواط على كل تلك المقومات التي من شأنها أن تعمل على توطيد ودعم الوضع العالى، وبما يبعل من الوصول إلى تلك النتائج التي نأملها ونرجوها.



# الرغبات وما يلزمما من متطلبات وأمكانيات وقدرات

لاشاء بأنه قد يصعب فنى بعضا الأحيان القياء بإنباز الحثير مسن تلك الرغبان التي قد تظمر على السطع، والتي قد يكون بعضما من الضرورة بمكان، بعيث أنما سوف تكون لما أهميتما فسى تلبية العديد من تلك الاحتياجات الأحرى التي يسعى إليما البعسض. أنمه قد

توضع مثل تلك الأولويات، ونجد بأن سناك المُثير من تلك الأمور التي تستوجب بأن يتنظ

الكثير من تلك الإجراءات التي تعمل على إممال وترك الكثير والعديد من تلك العناصر التب قد تكون خرورية، ولكنما قد لا يتم الأخذ بما، وإعطاء الامتمام اللازم لذلك، وأن المراحل قد تمر، ونجد بأنه قد يصعب التعامل مع كل تلك الجوانب بالشكل وبالصورة المناسبة، ونعتاج إلى أن يكون هناك ذلك الجمد الذي يبخل من أجل التوصل إلى أفخل ما يمكن له بأن يكون من علول و تجاه، كل ما قط يظمر على السطع، ويعتاج إلى أن يته التعامل معه بالأسلوب وبالشكل المناسب. أنه قد يتم وضع كل الترتيبات المناسبة والتي تستوجب أن يكون سناك تعقيق للكثير من تلك الاعتياجات الخرورية والتي تستازه بأن يته البعث في كل تلك المناطق والأجراء التبي فيما العديد والكثير من تلك المقومات التي نسعى من أجل أن يعظى بكل تلك الاستمامات التي نري أنما سوفت تعمل على تعقيق الكثير من تلك المتطلبات التي نريحما بأن تتعقق. أنه قد يعدث من تزايد وعمور لتلك الأساليب التي تعتلف عن بعضما البعض، والتي قد يكون بعضما ناجع وله أهميته وتأثيره الأيبابي، وقد نبد مس تلك الأساليب ما قد يرفض وينبذ، ونعتاج إلى أن يتم تغيره، وسلوك إتباه مغاير له. أنها العوامل المتداخلة والمتشابكة، والتي من خلالما لابد من تأدية لكل تلك الأدوار التي قد نسعي إلى أن تتبلور، وأن نحل إلى تلك الدول التي سوف يكون لما اسميتما في القياء بكل تلك التحابير والاستفاحة المثلى والقصوى مما قد يته القياء به على الحمل وجه، وأنه قد نبط بأنه قد يوجد أمامنا خاك البطار الضغه الذي قد يصعب علينا تخطيه، وأنه لابط من المساعدة والدعو، من أجل القياء بتنفيط كل ما نصبوا إليه ،ونرجوه بأن يتعقق، وأن نستعي في الطريق المرسوم، والحلى نريد أن نسلكم، وأن تتيسر النطوات التي نسلكما، والتي من خلالما يتم القيام بكل ما نريده من أعمال فني سخا الصحد. أنه قد يعدث من تلك الصعوبات التي نواجسما في أياً من تلك الطرق وباستخدام تلك الوسائل التي تستعمل، ونبط بأنه قط أصبح سناك من تلك الصعوبات التي تواجعنا، وأنه قط يتم الاعتياج إلى أن نعمل على تغير ما قد تم استخداء، وأو أن نسعى إلى الدسول على البدائل مما قد إعترانا من سعوبات وما قط أستحدث من عراقيل وعقباته. أن السير في الطريق الوعر بلا شك سوف يسؤكي إلى معوث في ل تلك المخابقات والمتاعب التي يجب أن نتجنرها وأن نبتعد عنها، بعيث لا نتأثر من كل تلك السلبيات التهي تهذدي بلاشك إلى حدوث النسائر الفادحة، والأخرار والتعطيل وكل ما من شأنه أن يعيق مركة السير في الطريق الدى نريد أن نسلكه. أنها الوسائل التي نامل بأن تتيع لنا الفرص التي ناهلها بأن تكون ناجعة وأن نعقق كل ما نسعى إلى أن نحل إليه من تلك المستويات الرفيعة الشأن. أن لابد من أن نحص العمل من أن يصابم بكـــل تلك العوامل الغارجية والتي قد تدديث من وقت إلى أخر، والتي سوف ينتج عنها ما يسبب في حدوث مثل تلك الأخرار التي يببم أن نتبنيما قدر الإمكان، وأن نعتاط بالأسلوب والطريقة المناسبة بما سوف يعمل على عماية كل ما نريد أن نقوم به من خطوات إيدابية في عذا الشان، وأن نعلم على إتاحة الفرحة لما نسعى إليها بان يكون من إنهازات فني سطا العمل الطي نقوم بأحاثه، وأن نعقق أرفع وأفخل المستويات الممكنة، وأن يتكون منافسة لمثولاتها من نفس تلك الأعمال التي تأخذ نفس الشكل ونفس الطابع. أنه أيضاً لابط من تجنب على تاك ا

المتامات التي قد نبد بأنه قد أصبعت متوا يدة، وأنه يبيم أن نتوني الدخر والدرس الشديد من أبل تبنسب خل ما من شازه أن يصل بنا إلى مدا الطريق الذي نتجنبه. أنما إلا الإجراءات الخفيلة بأن تضمن بأن نتوذ ..... السلامة فني كال ما نقوم بد، ونوحيه من أعمال، ونسعى إلى أن تكون فني الطريق المؤحى إلى تعقيدة أفضل النتانج التي من الممكن أن نحل إليما، وأن نعمل على وضع عل تلك المقارنات بينما وبين ما سوف يشون لـــما أهميته فني السير فني الطريق المؤدي إلى النباج المنشود. يجبم أن نتعرفت على كل تلك الفروق التي قد تتواجد بين منتلف تلك البوانج والعناصر المنتلفة، وأن نراعي خُل تلك العناصر والبومر الذي يتواجد بـــما، وأن نعمل على أن يكون مناك ما سوف يكون له تأثيره الفعال فني كل ما نقوم به من خطوات فني معنا الشان. إنها النطط التي قد توجع من أجل القياء بتعقيق أسداف ما،وأنه لابد من أن يكون سناك تلك المشار لحابت الفعالة التي سوف يعدث من الإيهابيات وتهنيم السلبيات قدر الأمكان، وأن نقدر كل تلك المراحل تقديراً يمكن أن نصل به إلى تلك المستويات التي نرجوها بأن تتحقق، في كل ما نؤديه من معام والقياء بكل تلك الواجبات، وأن نداول قدر الإمكان، بأن نجعلما بسيطة بعيدة عن التعقيدات، وأن تؤدى المدنم الذي ننشده. أنه لابط من القياء بحراسات البحوى التي من الممكن لما بأن تؤحى لنا الحور الطي نريحه بأن يتعقب ق، وأن نراعى كل تلك العوامل التي سوف يكون لها تأثيرها المباشر الغير مباشر فني القياء بما نريد أن ننف في وأن نستطيع أن نتعرض على كل تلك الفروق والاختلافات بين معتلف تلك العناصر، وبعيث نعافظ على كل ما قد استطعنا أن نعققه من إنجاز الته، وتبنيم ما قد يؤدي إلى النداع، أو عدم القياء بما يستوجبه الامر من تلك الدراسات الناصة والعامة في هذا الشأن، والتي سوف تعمل على تخليل العمل والإدارة في سلوك منهم اخر، قد يؤدى إلى النروج عن المسار الذي نسلكم، وأن نبتعد عما قد استطعنا بأن نعققه، وأن نصل إلى تلك النتائج المؤثرة، والتي سوف يكون لما أثارها الإيبابية فني باقى المراخل التي قد نمر بما. أن الكوارث والمعانب قد تعديه أما بصفة مباشرة والتي سوف تكون لما عواقبما الوخيمة الأليمة على سير العمل، والتي قد أما تؤدي إلى استمرارية العمل وبعدوث احتلافات ما قد يؤدى إلى تدمور أو حتى إلى إغلاق العلم والمشروع الذي قدد ته البحه فيه، ويسير فني مراحله المنتلفة، وأما قد نبد بأنه قد أصبع مناك من تلك العقبات التي أصبعت متواجدة، والتي أحيد إلى محويث تلك الانطباعات المنتلفة، ومحويث المزيد من المعاناة ومن تلك النسائر البسيمة التي قد لا يمكن تعاركما واعتواء نتائجها السيئة، وعل ما قد يبدر من أخرار فني عطا الصدد. أنه قد يكون مناك الموض مما قد يعتاج إليه من سلوك المسارات مختلفة نريد أن نسلكما، وأنه قد تتضع لنا السورة، لما يمكن الم بأن يته، وأن النطوات قد تكون واضعة المعالم، وأنه لابد من الاتباء نعو الطريق الدي نريده بأن نسلكه ونعقق فيه كل تلك الأصداف المرجوة. قد يكون لازما بأن نعمل على تسيأة المناح المناسب الدي من خلاله نعمن أن يكون هذاك عمان لما قد نقوم به بأهاء لك تلك الممام وتعقيق الأهداف بالشكل المناسبم، وأن نصل إلى ما نريده بأن يتعقق باقصر الطرق التي نسلكما، وبعيداً عن كل تلك المتاعب والصعوبات التي قد تعسدت عن خلال تلك التحرفات التي قد نبد بأنما قد بدرية بدون أن نتوخي الدرس والعدر في معذا الشان. إن الترتيب المنطه اكل تلك العطوات من شانها بأن تعزز مكانة العمل الدى نريد بأن نعققه، وأن نؤديه على أكمل وجه، وكل خاك من خلال تلك الوسائل المتاحة، والتي يمكن لما بأن تتوافر، وأن نفضه لما قد يكون مناك عن تلك المنطقات والميذات المعلية والحولية والتي عن شانها بأن تساعد على تدعيه ما يراح أن يتم القيام بـــه عن خلال العديد عن تلك الإجراءات الأخرى الكنيلة بإتمام الكثير عن تلك الممام والأعمال بحقة منعمة ومصمونة العواقب، بأن تعطل على كل تلك المميزات التي قد تتوافر في تلك الجمات التي قد يتم الانخماء والتعامل

معما، والالتزاء بكل تلك القوانين والشروط التي قد تكون ملزمة وأن نستوعبم عل تلك العناصر المستجدة، وما قد يؤدى لى مدوث بعضا ص من المتغير الته وفقاً للأنظمة المنتلفة المتواجدة، والتي يجسب أن ته المواشبة معما، التماشي بما يخمن أن ندافظ على كل تلك المواحقات والمقاييس الملزمة فني سطا الصدد. أنه لابست مسن التعرض على كل تلك النصائص التي من شأنما بأن توضع الصورة التي عليما أياً من تلك الأطراض التي نتعامل معما، بعيب نسير فني الطريق السليم معما، وأن نتجنب محوث أياً من تلك الأمور التي من شانما بان تكدر الأجواء، ونبد بأنه قط حداث عن سوء التحرف حياله، وما قد ينجه من خاك من الأخر ار التي قد تعرد على الطرفين، وأنه يبيم أن نتعرفه على على على ما قد يمكن له بأن يكون مو التصرف الصعيع عيالما، وما سوف يد ف منن تلك النتائج الإيدابية التي ننشدها، دراء ما نقوء بما من تصرفات ومماء في مدا الشان. قد تعتلف من تلك العوامل التبي نعتك بما في مجال العمل، وأنه لابح من التعرض على كل تلك النصائص، وما قد ينجم من أثار مـن براء ما قد ته الإعتكاك به، وأنه يجب أن ندرك بيداً ما من تلك العناصر السليمة، وما من تلك العناصر الناطئة، وأنه يجبم أن نتنذ مما قد يتم استنالهم أفخل ما يمكن الإستفادة منه، وبعيث نكون في الوضع الأمسن الذي يسمع لذا بأن دستمر فني إكمال باقي تلك الأعمال المترتبة على ما قد قمنا به من إتماء للإجراءات التي سوف يته القياء به، وأتباع طلك السبيل الذي قد سلكنا حروبه أنه قد يعسدن من أن تعصف بعسض تلك الأحداث التي قد تكون مؤسفة، والتي قد نبد بأنما قد وضعتنا في تلك الدوامة التي قد لا نستطيع الدروج عنما، وأنما بالتالي سوف ترفقنا وتلازمنا الطريق، وأنه قد ينشأ من ذلك حدوث الكثير من المتاعب نظراً لعده القدرة على التخلص عما قد تم المرور به، من تلك الأعداث المؤسفة، والتي قد تترك من تكلك الآثار المستديمة والتبي يصعبه التخلص عنا، على المحي القريب، أو حتى المحيى البعيد. أنه قد تلتصق بنا بعضاً من تلك الانطباعات التي قد يصعب منا التناس منها، ومما قد يثر الكثير من تلك المتاعب والمعاناة، والتي سوف تــؤدي إلى محوث تشويه فني كل ما قط نقوم بإنجازه وتعقيقه، وأنه سوف يعتاج إلى طاك التغيير من تلك الانطباعات إلى ما قد يزيع عن كاهلنا ما قد ته التأثر به، وما قد مديث من مساوى، نريدما بأن تتبدل، وأن تتغيير إلى الاتهاء الأفضل، وأن يتم العصول على ما نريحه من تلك الثقة والسمعة وباقي العناصر التي يحمه العمل وما يته القياء به من خطوات، وما يته تعقيقه من إنهازات. أنه قعد يكون سناك من تلك الموصفات التي نريدسا بان تتواجد، أن نراعي على تلك المصالع التي من شانما بأن تؤهي إلى العفاظ على ما نسعي إلى تحقيقه، وأنن قد يكون مناك من تلك السلبيات التي قد تنشأ مع القياء ببعض من تلك الأعمال التي قد تعديث من المتغيرات ما قط يؤهى إلى سلوك سبيل أخر مغاير لما قد تو التنطيط له، وأنه قد يعبق ما قد يؤهى إلى عدم الإلتفسان، إلى العديد من تلك الأراء التي قد يكون لما من الأممية، وما قد يعقق تباوز عن ما قد يسعب التغلب عليه، وأنه لابط من حدوث تلك المشار كابتم والتعاون الذي من خلاله يمكن الوصول إلى تعقيق كل تلك النتائع التسي مسن ها به تودى الدور المطلوب منها، في تدفيق افضل سور النجاح المنشودة، وما يمكن أن يدقق الكثير من تلك الأعداف التي نسعي إليما، وأن نحل إلى تلك المستويات التي نستطيع من خلالما أن نشارك في المعارض والمؤتمر ابته ونكون على المستوى التنافسي لك تما قد يكو مماثلً لما قد ته تحقيقه وإنهاره. ط يكون مناك من الغموض ما يجبم أن يته الكشف عنه، والتعرف على على على ما قد يديط بتاك البوانب التيبي يعتريها مثل تلك العناصر التي يمكن أن تسالمد على وخوج في الرؤية، ومن خلالما خلك يمكن أن نتعرفه على ما سوف يمكين بأن يته القياء به من اعمال، وما مدى العمق الذي من الممكن أن نسلكم في العمل من خلال ما قد يتم القياء بتأديته فني مدنا السبيل. مناك الكثير من تلك الوسائل التي قد يتم الاحتياج إليما، والتي من خلالهما يمكن ان

نقوء بالتخلص من الخثير من تلك الأعباء التي قد تكون ملقاة على عاقنا، والتي سوهم يتم التعامل مع خلل تلك المتغيرات بالأساليب العلمية والوسائل المحيثة والتي سوف تؤحى إلى المنروج من تلك المأزق التي قد نقع فيما، ونعتاج إلى المعاونة من أجل إكمال ما قد تم البدء ويسا أن ما يتم القياء بتنفيطه، والعمل على الانتساء عنه. إلا أ لابد من سلوك نفس طاك الاتباء الدى سوف يؤحى إلى التعرف على كل تلك المفارقات والمتشابعات والعمل على فرز اك ما قد يعتاج إليه، من أجل التعرف على ما قد يتم القيام به من خطوات إيمابية فسى مسطا الشان. أنه قد يتم ويعديث في تلك المراحل الصعرة، والتي من خلال المؤشرات التي يتم قرأتها واستخلاص ما قد أغلمرته، بديث يمكن أن يتم التعرض على ما قد يعدث وما سوف يترتبع عليه الوضع في المستقبل، ومن هنا فإنه لابد من التعامل المطر مع كل تلك المشكلات بصورة مناسبة، والتي سوف تته بديث يمكن التناص مما قد يؤدي إلى محوث أخرار ما، وما يجب أن يتنظ ميال تلك المؤشرات التي أعطت حورة واخدة المعالم، لما يجسب أن يتند، وما يببم القياء به، من ديبت ما سوف يعتاج إليه من تعقيق للاعتياءات الخرورية والملحة، والتي قد ينتج عنما أثاراً سليبة في حالة عدم القيام بما يستوجب أن يتم القيام به في سده الطروف والملابسات. أند ينبغس كالله العمل على معرفة كل تلك المواحفات التي سوف تتواجد في العمل بمنتلهم جوانيه، والتي قد تتمثل في الموقع والعاملين ونوعية العمل والإمكانيات المتوافرة، والقحرات المتاحـــة، والمــوار ع والــثروات والخــبرة والغافية الدخارية والتاريغية والبغرافية، والتي سوف تمثل عاملًا كبيراً فني التعامل مع كل تاك المعطيات بكل ما يمكن أن يشمحه الوضع من أساليب ووسائل وطرق منتلفة بينما ويبن غيرها مما قط يماثلما فني نفس المنتج أو الخدمة التي يته القياء بتعقيقها وتلبيتها، كما سو مطلوب ومتوقع لما بأن يته في سطا الصدد.

#### الاحتياطات اللازمة والتوقعات القادمة

مناك الكثير من تلك الأشياء التي تعتاج إلى أن يته التعامل معما بالأسلوبم الأمثل، والعمل على تغطى كل تلك الصعوبات التي قد تعديث، وأنه لابد من أن يكون مناك متواجدا كل ما من شأنه بأن يساعد على الاتجاء الفورى نعو العل السريع والمناسب لما قد

يطرأ من مشكلات مستعصية، تمتاج إلى مثل تلك المول الموضوعة والتب ستساعد علب أتناط كل ما من شأنه بأن يكون متوافقا مع الاتجامات التي يتم انتما بما في الطريق الذي نريط بأن ندام عنه وأن يته توخي العرص والعدر قدر الإمكان، والعمل على الوحول إلى تأمين كل تلك الأوخاع التي سوف تستجد وتستحديث بديث نصل إلى بلورة كل تلك المعابير والمفاهيم التي من شأنما بأن تؤحى إلى الوحول إلى تأك العول التي نسعى إلى أن تتواجد، من أجل التخلص مما مو متراكم من تلك المشكلات المتعددة، والتي سيكون لما حور ما في التخلص مما قد نواجمه من معطلات تعتاج إلى خلك الأسلوب في التعامل مع مختلف تلك المشكلات والإنطلاق نحو المستقبل، بعطى ثابتة وراسخة يمكن لما بأن تعقق العديد من تلك الإنجازات وكمل ما نطمع من أجله بأن يتعقق. أنه لابح من التعرف على خطائص البعة التي سوف يتم التعامل معما، وما سو المقحار الذي من الممكن أن نسلكم معم فني مدا المخمار، مما قد يعتاج إليه من جميع العناصر الضرورية في مدا السحد، وسطا الشأن، والذي سوف يؤدي إلى طلك الانحماج، الذي قد يكون جزئيا أو كليا اعتصادا على القرارات التي سوف تتنط بناءا على الدراسة التي سوف توضع في هذا النصوص. أنه لابد عن التعرف علي كل تلك البوانيم الإيبابية والتي من شانها بأن تعافظ على المسارات التي نسير فيها، وأن يته أتناط كافة تلك الإدية المارة المسرورية في التعامل مع معتلف الدوانيم، وأن نراعي ما سوف ينتج عنه من أثار سلبية وإيبابية فني عمدًا الصدد، والتخلص مما قد نعاني منه، وأن نأخط فني الإعتبار كل ما سوفه يعافظ على في ل تلك الأسس والأحول التي سنعمل على توخي الدرص والدخر في القياء بكل ما سوف يتع تطلبه من اعتبارات في سخا الشأن. أنه قد ينعده الكثير من تلك المقومات التي نسعى إلى تواجدها، وأنه قد يكون هناك من خلك الدحار الحي سوفت يعد من القياء بالكثير من تلك المتطلبات التي من شانما بأن تساعد على تأدية المماء المطلوبة والمنتظرة والمتوقعة بشكل أفضل، وبمواصفات أحسن، وأن يتم العمل على تقديم أفضل ما يمكن من خدمات فهي المقابل، والعمل على تأدية كل ما سو خروري وملزم في سطا الاتجاء التي نسير فيه. لابد من العمل على معرفة كل تألك النسائص التي سوف تؤدي إلى توضيع للرؤية اكل ما سوف يتم الأعداد له، بالنسبة لكل تلك العناسر المديطة والعمل الذي سوف يتم النوض فيه، على أن يكون هناك وضع لكل تلك المواسفات والمعايير التي سوف تتخسط في عدا الشأن، وأن يتم تدارك للموقهم بعيث نعمل واصدين على أن نسير مع الركب لخوض لكل تاك المنافسات التي من شانها بأن تساعد على توطيح معتلف تلك المواقف وحمه اكل تلك الموانب، وأن نؤدي ما علينا من واجبات فني سطا المجال، وإتبناط كل ما من شاذه بأن يساعد على التقدم نحو أفضل المستويات الممكنة، وبعيب يكون مناك ايضا من تلك المشار كاتم الجماعية في القياء بأفضل ما يمكن تقديمه من أعمال، وأن يته تعديد لكل ما سوف يكون ممما وخروريا وأساسيا في العمل على سلوك المسلك الذي يحل بنا إلى توفير لكل تلك العوامل والعناصر المساعدة فني تعقيق كل ما يعتلع إلى الأسواق من تلك المنتجابة والخدمات التي سومام يته القياء بأحائما ووفقا لطبيعة المنشأة الإنتاجية مع المشاركة أو القياء بالأحوار المرافقة لخلك من أعتياج إلى عمار ابت تبارية وتسويقية وتموينية، وكل ما قد يكون له أثره على توفير باقى الاعتيامات وكل ما ياره من

خروريات فني مدا الصدد، وأن يتم إتناط عل تلك الإجراءات الكفيلة بوضع العمايات اللازمة لما نريده بأن يتعقق، وأن يته في هذا الإتباء، والبعد عن المناطر والتي سوف تعدث من النسائر والسلبيات والمساوي ما يبب الإبتعاد عنه، وأن نلزه الدانيم الأمن فني سطا المضمار، وأن نعوز فني النماية على الدانيم الدني نركب ن إليه، وأن يتم توافر كل تلك المتطلبات والامتيا واتم التي من خلالما يمكن أن نسلك في الطريق المسؤدي إلى تبدتين الأسداف التي نسعى إليما، بكافة تاك الطريق والوسائل المتاحة، والتي ته توفيرها، والقياء بكل تلك التحريبات والتمرينات التي من شأنها بأن تساعد على تأدية كل ما مو مطلوب من أعمل بممارة يمكن أن يعتد بما، والإعتماد عليما في تلبية الكثير من تلك العروض والطلبائه التي نسعي إلى أن نعققها كما يببع، وأن تقه وفقاً للمواحفات والشروط المناسبة، فني ذلك البانب الذي سوفم نسلكه، وبناءاً علي الغيارات التيار التم التيب الموافقة عليما. قد يعدث مناك من خالاتم الكساد والتي تحيب السوق بما ينعكس سلبياً بالتالي على سير العمل، والذي سوض يؤدي إلى حدوث للمزيد من تاك المعاذاة وتبعق للنسائر التي قد نبعد بأنه تبعاج إلى أن يكون سناك تحارك لما، والعمل على التغليم على تلك الطروف الصعبة التي قد يمر بما العمل فني أياً من تلك المراحل والأوقائية المحددة، وصنا يجب أن نراعي كل تلك الملابسات التي قد تتزامن مع ما يعدث، وأن نغرج من ما قد مدائد من صعوبات بما يبب له بأن يكون عليه الوضع في أفضل ما يمكن أن يحل إليه من تحارك وعلى أن يسير العمل بصورة مناسبة وملائمة لمثل تلك الأوضاع التي مُم محثيت وتبلوريت، بناءاً على المغيرات التبي قد معدثت. وكذلك قد يمدث العكس تماماً فينع بأن الأسواق قد تمر بدالة إنتعاش ورواج، والتي سوف يكون لهما تأثيراً مباشراً وإيبابياً على سير العمل وعلى العمل في منتاف مراحاه، والذي يجب بأن يحرس جيداً والقيام إستغلال تلك الفرص أفضل إستغلال، وأن يتم الإستفاحة القصوى عما قد يكون لما عائحه الكبير على ما يتم القيلم به من أعمال في عدا الصدد، وأنه يبب أن يتم الأحتياط كمذلك لمستقبل، مما قد يعدث من إنتكاسات على الوضع العالمي من إنتعاش قد تعقق، نظراً للعديد من تلك الطروف التي قد تكون معددة، والتي يجب أن يتـــه التعامل معما بما يستدعيه الأمر، والوخع بديث يتم إتناط كل تلك الإجراعات المناسبة، والنطوات الفعالة والنشطة، بما يتواكب ما كل ما قد يعدث، وأن يكون مناك تفاعل وفتح لما قد يؤدى إلى المزيد من المجالات الأخرى التي من خلالما يمكن بأن نوطط العمل ونوسع النشاط، والقياء بكل ما قط يكون له أحانه المميز من نباخ يمكن أن يعققه، وأن نعافظ على كل تلك المستويات التي تم التوحل اليما، مع العفاظ على الدع ـــ المتواج ح، وغل ما قد يكون له أسميته وخرورته في سخا الصدد.

## السيطرة على الأوفاع بالأساليب المناسبة

انه لابد من العمل على اتخاط الاحتياطات والتحابير المناسبة والملائمة لما ينبغى له بأن يكون له أسميته في القياء بكل ما قد يحتاج عليه من خطوات إيبابية، والسير قدما ندع تحديد كل تلك العناصر التي يجب أن تتخط من منطلق ما سوفه بتو القياء به من اتخاط

للنطوات والإجراءات التي سوف تتبع من أجل رفع لكل تلك المعاناة التي قد تتواجد في تلك العترة الزمنية أو فني تلك المواقع البينية. أنه لابد من القياء بكل تلك الأحوار التي سوض يتم التعامل معما بالأسلوب وبالطريقة التى سوف ينبه عنما معرفة لكل تلك الوسائل التى سوف يته استخدامما بعيث يكون مناك تنفيف من وطأة الأحمال والأثقال التي قد نعتاج إلى أن تنتفى وتزول من الوضع القائه، وأن يتغير العال إلى مــا سوفت يكون له المعيته في الوحول إلى تعقيق الأمحاف التي نسعي إلى تعقيقها، بما مو متوافر لدينا من تلك الإمكانيات المتوافرة والمتاحة، والتي سوف نسعى إلى توطيدها والقيام بما يؤهلنا لأن نصل إلى ما نريده من المراخل في عدا المحسوس. أنه قد يكون عناك ذلك الاحتلال في العمل الذي قد يؤدي إلى مدونه الكثير من تلك الصعوبات والتي يصعب معما العمل والقياء بإكمال باقي تلك المتطلبات في المراحل التي سيعتاج إلى ان تته فني محا الأطار المعدد، وتبنيا للنسائر التي قد تعديث، وانه لابد من أحراك لكل تلك الرواسيم التي قد تعديث بعد فترة زمنية معين، والتي سيمتاج إلى أن يكون مناك تطعا منما بالأسلوب وبالمورة المعددة، والتي عن خلالما يعكن أن يته التخلص عما قد يعترى العمل عن أنماك للقوى، وأنه لابد عن إتخاط المسار الذي يـؤحي إلى العمل على الإنتماء من كل تلك المتطلبات والإحتياجات الأساسية التي ننشدها. أنه قد يدديث من تلك الصعوبات ما قد يعين التدرك إلى ما نريد أن نعقق، ونبعد بأنه قد أصبح طريقا مسدودا لا نستطيع المرور من خلاله إلى ما نريحه أن يتحقق، وأن الكثير من المتاعب والشقاء سوف يظمر على السلع، وأن الكثير من تلك البوانيم المغينة والتي كانت متواجحة قد تلاشته، وأحيدنا في الوضع السي الذي نريده بأن يتغبر إلى الأفضل، وأن كل تلك العناصر المتواجعة التي كانت لما قوة وتأثير في إنجاز العديد من تلك المسام والمتطلبات المتواجدة قد المتفت، وتلاشت، وأصبعنا لا نستطيع النوض في المجالات الجديدة، والتي سوف ندتاج إليما، والتي يمكن من خلالما الإستعانة بما مو متوافر لدينا، وبكل ما قد يكون قد استبدت، وأدم لابد من التعرض على ما قد يكون له أثره الفعال والطيب، والقياء بكل تلك الإجراءات التي تخمن استمرارية المناظ على ما نريحه أن يتحقق، وأن نكمل ما قد ته النوخ فيه، وأنه قد يكون في بداياته، وفي مراحله الأولية، وأنسه يجب القيام بإزالة كل تلك الصعوبات التي قد نواجهما، والتي قد تعترض الطريق، وأنه بدو التعاون الدعم والمشار كانت التي من خلالما سوف يكون مناك دفع العمليات التي نريد أن نقوم بما، وأن يكون السما أثر ما على باقى المسارات، والتي سوف يتم من خلالها البعث عن كل تلك المواقع التي سوف يتم تمينتها من أجل إتمام كل ما مو مطلوب، والعمل على احتواء كل ك العناصر التي قد تكون فعالة، ولديم من التأثير والقدرة على القياء بكافة تلك الأعمال ما يسمع له بأن يكون له نشاطه الذي نسعى إلى أن يكون له أسميته في بلورة المغاسية والغوض فني العمل بكل تلك المثابرات التي سوف تؤخي إلى تعقيق إنجاز في ما قط خططنا له، وقمنا بأحدُه عَلَى الوجه المطلوب. أنه قد يكون هناك العاجة إلى توافِر الكثير من تلك المعداته والأجمرة الخروريـة التي سوف يته الاستعانة بما في القياء بتنفيذ كل ما نريد أن نحققه، وأن نسعي إلى كل تلك الاسماف كما ينبغى له بأن يكون عليه الوضع. إنه قد يحدث من تلك المتغيرات ما قد يؤدى إلى مدوث ما قد يعمل على

المحالف الكثير من تلك النسائر التي قد تنجه من تفاقه الأوضاع المترحية التي قد يمر بما العمل في أياً من مرا علم، وخالت نظراً لارتباطه مع العديد والكثير من تلك البوانب والأطراف الأخرى، والتي قد يكون الما تأثيراً مباشراً في بعض الأوقائم وننير مباشراً في طروف أخرى. أنما إخا تلك الروابط التي قد يته التعامل معما بالمحار اللازم، وأن يكون هناك من تلك العناصر الخرورية التي يمكن أن نسعي إلى أن نؤحي كل ما قط يسمع لنا بأن نعصل على ما نريحه بأن يكون، وأن نسعى إلى تعقيقه بأفضل تلكم الأساليب الممكنة والمتاعة، وأن نعمل على توافر كل تلك الجمود اللازمة، وما ينبغى لما بأن يرافقما من تلك العوامل المصاحبة لما سوف يكسون الم المعيته في أتذاط عل تلك المسارات التي نريد أن نسلكما، من أبل الوحول إلى المحفد المحدد، وأن نخمين بأنه سوفه يكون هناك خالت الطريق الممسد الذي نسلكم في إتمام الد ما نريده من خطط قد وضع حد مسجماً، بأتفاظ كل تلك التدابير، والقيام بكل تلك المتطلبات اللازمة لعذا الغرض، والبعث الذي يدمن التعامل الفعال مع كل تلك الجوانب والأطراف بكافة مطافيرها، وأن يتم إتناط كطلك الإمتياطات الضرورية لطلك، والسمام اك ما سوف يكون خرورياً لإكمال ما نريحه من تلبية الإحتياجات والمتطلبات الأساسية، بعد الموافقة من تلك الجماية المجتحة، بما يراد له بأن يتم، وإتذاذ اللازم حيالما. أنه ينبغي بأن لا نغيل الكثير من تلك العوامل المحاجبة لما قد يتم التعامل معه، وأنه قد يتواجد من تلك الجوانب السابية والتي قد لا يتعلق مباشرة بممار ســـة العمل، ولكنه قد يكون له تأثير خطير وشديد الأثر في ما قد يبدر من كل تلك الأثار والمساوى المتواجدة، وأنه ينبغى الإهتماء بدلك، وأن يتم التعامل مع كل تلك المعطيات بما يسمع بأن يتم أداء كل ما مو مطوب وإنباز ما قد يحل إلى تعقيق للمحدث المعدد، والتخلص من تاك المساوى والتي سوف تساعد على القياء بما يسؤدي دوراً إيبابياً في التعامل مع باقى الأطراف بأفضل تلكم الأساليب والأشكال المناسبة، والتي ستؤدى بالتالي إلى التعامل الفعال مع ما يلزم من أوضاع فني سطا الصحد، من الوصول إلى تدقيق لأفضل ما يمكن الوصول إليه من نتائج. أنسه أيضاً قد يكون مناك من يستغل مثل تلك السلبيات فني إتباء يعقق المزيد من الأخرار فني مباشرة العمل، وأن يكون هذاك من تلك العوامل التي تساعد على التخلص من تلك النقاط التي دريدها بأن تحتفي من ما نتعامل معه، من كافة تلك الأطراف التي نريدها بأن تكون مسايرة لما نريده بأن يتعقق، وأن يتم إحتواء لكافة تلك المشكلات التي قد تظمر على السطع، ولا نستطيع أن نعالهما بالأسلوب الأمثل، والذي يته بعد طلك تغطى للكثير من تاك المواجز الموضوعة، والتي تعين من القيام بأحاء لكافة المساء التبي نريط أن نؤديسا، ونقوم بسا، والوسول إلى تعقيق للسعاف الموضوعة. أنه قد يعدث من تعديد لتلك المسارات التي قد نجد بأنه تحل بناإلى خطوط لا نستطيع العودة منها، وأنه الطريق المؤدي إلى تلك المكانة، والتي قد يكون مناك بعضاً من تلك الأوضاع المعتلفة عما قد يكون متوقعاً مما نعتاج إليه من العديد والكثير من تلك المتطلبات التي ننشدما، وأند قد يسعب الوصول إلما بعد ذلك. أنه قد تكون النطة الموضوعة والتي لا تقوم بمراعاة لباقي تلك المجالات التي لما أسميتما في تعقيق الكثير من التطورات، واكتساب للممارات والتنمية التي قد يكون مناك عاجمة إليما، أنه قد يكون هذاك ما قد يصعب التعامل معه، ونجد بأن هناك الكثير من تلك العناصر التي قد أحتفست، وبدابته الماوية في الظمور، وأنه لابد من التعرف على ما قد يديط بنا من كل تلك العناحر، والتي قد نعتاج إلى توافر البحائل من حيبت ما نريحه بأن يتم التعرف عليما، والقيام باختيار الأفخل لما نريحه بأن يكون من المدافعة نعققها فني هذا السبيل. أنه سوف تكون الوضع فني لاية التازم، حيث أنه قد يتواجد فقط الغيار الوحيد،وعدء توافر البدانل، وتعدد تلك الأنظمة والنيارات، والأساليب التي من خلالما يمكن أن نعلم على تقوية الأوضاع المتواجدة، وتوطيد على تلك الممام التي نريدها بأن تتوافر. أنه قد يتم فقدان تدريبياً للكثير مما قد

نعتاج إليه من عناصر ومقوماته لما أمميتما فني توافر خل تلك السبل التي من شانما بأن تصل بنا إلى أفدل ما يمكن لنا أن نحل إليه من مستويات، نسعى إليما. قد يعدت مناك تغيير إلى أوخاع أسوء، ونبد بأن سناك ما قد يته فقحانه، بحلاً مما قح يتم اختسابه، وأن مثل تلك العوامل لابح من التعامل معما، وقد يخون مناك، من سوء الإدارة التي تعمل على تقويض الفعاليات المتواجدة، وأماته كل ما قد يكون لما أمداف السامية، والتي نريدما بأن تكون فني المقحمة لما نريد بأن نصل إليه من المحاف نسعى إلى تحقيقما. أنه قد يكون سناك تلك الأساليب الخاطئة التي تعمل في القيام بأحاء لبعض من تلك المماء، وقد نجد كذلك من الدعم لمثل هذه الأساليب الخاطئة، من الدعم، ما يؤدى إلى توطيعها، وحممها، وأنها القوة التي قد نجد بأنه تؤدي إلى التدمير وليس إلى البناء، وأنه قد تفقد مثل تلك الأساليب الفعالة والتي عمل على القياء بكل ما يسمع له بأن يكون لما كل ما نريده مسن مواحفات ستؤدى الدور المطلوب منها في نماية المطافد. أنه قد يكون هناك ما نسعى إلى أن ندققه، ونجد بأنه قد مديث من تلك المساوى وإستغلال القوى التي نبعد بأنما تبنل بالكثير من تلك المقومات من أبل الوسول إلى تلك المحالع الشخصية التي تؤثر على الأطراف الأخرى، وأنه قد يكون هناك الكثير مـن تلك المناحاة لتحقيق ما قد يكون لما أمميته في بلورة الأوخاع إلى أفخل ما يمكن له بأن يكون، وأن نحسل إلى السعوف الذي نريده بأن يتعقق، من خلل ما قد يعتلج غليه، ولكننا قد نبعد بأن الإدارة ليس لديما من الكفاءات ما يسمع بالقياء بمثل تلك الأعمال والمساء السامة والخرورية التي تؤدي الدور المطلوب منا في هذا الصدد. وكما أنهم قد لا تكون على استعداد لتوفير عثل تاك الكفاءات التي نريد بأن نصل إليما، من أجل ما نصبوا إليه ونسعي من أجل تبعقيقه، وأن نؤحى الحور المطلوب منا، وأن نساير باقى المجتمعات الأخرى، بما سوف يتم القياء به من إنهاز ابته، ونحقق من أحداث ، والعمل على المشاركة والتأبيد والدعم المطلوب، بكافة حوره وأشكاله وأساليده. أنه قد يعديثه من المناز عابته زمن السراع بين العديد من تلك الأطرافه من ديبته ما قد يعديته من قله ونقص في الموارد والمحادر والثروابت المتاحة، والتي سوف يعتاج إليما من أجل تنفيذ لكل تلك الأنسراس التب نريدها بان تبتعقق، وأن نسل إلى ما نريده له بأن يكون له أهميته وبتعقيق لكل تألك الاعتياجاته والاغراض المطلوبة في هذا الصدد. أنه قد يكون هناك من الذفوط ما قد يؤدي إلى التأثير بصورة سلبية علـــي مجــرـي الأحديث، والرعم عن الغط والمسار المعدد، والأبتعام عن ما قد يتم التخطيط له، وكل ما قد تم الأستر شام به، منظ البحاية، وأنه لطلك ينبغى بأن يكون مناك الدعم، والتوجيه المستمر، والألتزام بكل ما قد يساعد على أن يكون سناك خالت الثبات والأستقرار، بحيث يتم خالك بعيداً عن حدوثه من قد يدول دون الوصول إلى المدفع المحدد لذاك، وأن يقه تخليل العقبات، والصعوبات التي قد تعترض المسار الذي قد تعدد لمذا الغرض الذي ننشده ونريحه بأن يكون له أهميته في سخا النصوص. أنه قد يدحث سناك توالد للكثير ن تلك المتطلبات والأعتبا وابته وما قد يكون صناك من تلك المقارنات والمنافسات التي تشمدها الساحة، ونجد بأنه لابد من تقييسه اللمور والأوضاع، وعقد كل تلك الموازنات التي سوف تؤدي دورها في سخا الصدد الذي ندسن حياله، وأن يكون مناك أيضاً معرفة لما قد تبلور عنه الوضع المستجد، وكيفية التعامل مع كل تلك الطروف والأحداث التب سوف نتطريق إليما، والتي سيكون لما أثرها الفعال في القياء بكل ما نعتاج إليه من أعمال في محدا النصوص. أنها ولك الأساليج التي قد تكون بالية، وقد عنى عليها الزمن، وأنه ليس هناك من ولك الأساليج المديثة التسي يمكن لما بأن تتعامل مع الأوضاع المتغيرة، والتي سيتم العاجة إليما أن عاجلًا أو لاحقاً.

# التمديدات الهتعمدة والعقوية والهناطر والأضرار

قد يكون مناك بعضاً من تلك الأمــور التــى تستلزء اتناك بعضاص من تلك القرارات السعبة والعاسمة في مواجمة بعضاً من تلك التطورات التي قط نبد بأن نتائبما خطيرة فـــى إتضاط ما يسمع بان ينبغي أن يته وفقاً للمنسج الموضوع، وأن ننطاق نعو الأماء بما يسمع بــان

يكون هناك من تلك المشاركات التي من شأنما أن تؤهي إلى تعسين وتطور العمل إلى مستويات افضل وتصل بنا إلى ما نسعى إلى أن نعققه، من تلك الموصفات التي تعظى بالإعداب والقبول من العملاء والمستملكين بالأسواق، كما مع متوقع، وما يتم التعامل فيه من خلال كل تلك القنوات التي يتم التعامل من باللما، من أجل الوحول إلى ما نريده بأن يكون له أثاره وفعالياته في الإنباز الذي نعققه، ونسعى إلى أن نصل إلى ما يصبوا إليه العمل من خلال ما يته القياء به من جموط في سحا الصحد وسخا النصوص. أنه لابد من وضع كل تلك الاعتباطات التي تخصن عدم الإخلال بالنظاء الذي سوف يتم التقيد به، والعمل على لتنفيذه، وخالك مسن الجل العمل على تبينب تلك السلبيات والمساوى التبي قد تطمر مستقبلًا من جراء بعض تلك النواقص والأخطاء التبي قد ترتكب بعمد أو بحون عمد، وصناك لابد من تدارك كل تلك الأمور، من ديث ما سوض يتم الاستهادة من تلك الأنطقة المتبعة في المعابد الأخرى، والتي يتم انتما هما، والسير وفقاً لما، وبناءاً عليما فإنه لابد من معرف مدى النجاج الذي من الممكن أن يتعقق، وما من نسبة السلبيات التي من الممكن أن تطمر، حيث أنه أن يكون سناك من تلك الأنظمة، والتي تطو من تلك العيوبم، وإنما قد يكون نسبتما صنيلة، ومناك يجبم المقارنة بين كل تلك العوامل، والأفط بما سوف يكون له أثره وعائده الأفضل. أنه قط يعديه من سوء في الإطارة من حييه عسمه العمل على اتخاط على تلك الخطوات الإيمابية، وإنها قد ترتكن كثيراً إلى ما قد يدحد تلقائياً، ويودى إلى هدوت النباج المطلوب، وعدم مراعاة المتغيرات التي قد تعدث وتطمر في منتاف تلك المجالات، وأنه قد يددا أن يته إعمال لرعداً من تلك المجوانب التي قط يكون طلك ناجماً من الاعتماء بجوانسب المسرى، والسطى يؤدى إلى محوث خاك التأثير السلبي، على مسار العمل بحقة عامة، وأنه قد يعدث تغطية لكل تلك النقاط التي سوف نجد بأنما فنى عاجة إلى معالجة، واستماء بحيث يتم تحارك ما قد يكون لما أثاره العكسية على مسار العمل الذي من المنتظر أن يته في طلك النط المعدد، والذي يضمن الوصول إلى تلك المستويات الرفيعة الشان، والعصول على أفخل ما يمكن أن يته من حر بابت عالية، وتقيم بيد وممتاز. أنه قد يعدت من تلك الأمور التي قد لا يكون مناك طلك التصرف السليم حيالها، والتي قد تؤدي إلى حدوث المزيد من تلك المصاعب والمتاعب التي نعتاج إلى أن بتناص منها، وإنها قد نبد بأنها قد أصبعت تتفاقه، وتؤدى إلى ذلك الدور الدي نريده بأن يتعقق وبأن نطل إليه، وأن نعطى بكل تلك النتائج الإيبابية التي نريحها بأن تعطى لنا ما نسعى إليه من تلك المقومات والمعيزات التي سوف تعمل على إشباع الكثير من تلك الاعتياجات والرغبات التي نسعي إليما. أند قد يعديه من تلك المأزق التي قد نقع فيما، والتي قد يعديه بصورة عفوية، وأم من خلال عدم تدارك المواقه المختلفة التي نرى أنما قد أحبيت في وضع لا يسمع بذلك الطرف الذي نريد بأن يتوافق مع كل ما نرى بأنه قد توافق مع الأوخاع التي قد تبلورت عنما الدالة التي تغيرت إلى تلك الأوخاع، وأنه ينبغي بأن يتم السير في طلك الطريق الطي من خلاله نستطيح بأن حل إلى تعقيق ما نسعى ونربو إليه. أنه قد يعدث من تلك الاضرار التى قد تنتج بحورة تدريبية، وأنه قد يكون مناك من العوامل التي تؤدي ذلك الدور الفعال في معالهة المشكلة قبل استغدالما، ويجب أن نحل إلى ما نريحه من مستويات خالتم مواحنات عالية ورفيعة والتي تحقيق

الاستقرار فني كل ما يتم القياء به من أعمال فني صدا النصوص، وفي سدا الصدد الذي بدن حياله. أنه قد يكون سناك من تلك التحريبات التي ينبغي لما بأن تمون من أجل المدافظة على ما قد تم إنباز م وتدقيقه، وأن نسعى إلى ما قد يطور ويعمل على تعقيق المزيد من تلك العوامل التي نريدما بأن تتعقق، وأن نخمن السلامة مما قسط يعترض طريقنا، والذي نسير فيه، والذي قد يكون ملي بالكثير من تلك العقبات والمناطر والأخرار التي قد تكون خافية أو واخدة، وأنه فني جميع الظروف يجبم أن نعمل على وضع كل تلك الأسس التي تخمن بأن يكون هذاك الاستعداد اللازم لما قد يتم مواجمته، بناءاً على التوقعات المحتملة، والتي قد نجد بأن هناك من التجار بم التي تم النوض فيما، والتعرف على على على ما قد يمتاج إليه لمواجمة مثل تلك المشكلات التي قد تد حدث وتنشأ، والتي تحتاج إلى معالجة مخصصة لحالك، وأن توضع عل تلك التحابير اللازمة والمناسبة لخلك. أنه لابح من الاحتياط اللازم والخروري لكل تلك الأشياء الغير متوقع حدوثما، تماماً مثل ما قد يتوقع حدوثه، وذلك بديث يتم تنجب ما قد ينشأ من تلك الأخرار التي قد تعترض مسار العمل في أياً من تلك الظروف التي لابد من مواجمة كل ما سوف يتعرض من إجراءات لابد من اتناط كل ما لابد منه حيالما، من مختلف تلك النطوات التي لابد من أن تتم وفقاً لكل تلك الاحتمالات التي قط توضع في الحسبان، وأن يتم القيام بما سو خروري تجاسما. أنه قط يكون مناك الكثير من تلك الأمثلة والنماخج التي قد نراما وتكون خائته موصفاته قيامسية ونرنسب فسي أن نعتذى بما، وأن يتم العمل على كل ما نريده بأن يتم وفقاً لما سوف يأخذ طريقه نعو تعقيق العديد من تلك الأغراض التي قد تتمثل في إشرائ الكثير من تلك الاحتياجات والرغبات، وأن تسمل الكثير من تلك النطوات التي يتم اتخاكما وفقاً لما قد تم الأعداء له، والتخطيط له. وكُذلك قد يكون سناك من تلك المتطلبات الأخسري، والتبي سوض تتمثل في التخدية الكثير من تلك الأشياء الأخرى، والتي قد نبط بأنها خرورية ولكنه ليس مناك من تلك العوالم والمقومات التي من شأنها بأن تعافظ عليها، والتي تقوم بتطويرها، وطلك نظراً الانغماس فسي إحدى تلك المسارات والتي تبتعد كثيراً عما قد يكون مناك خرورة له، وهي أنه العاجة إليه، وأنه قد يكرون له من المميز ابته الكثير، والتي تعمل على علاج ما قد يسفر عنه الوضع في المستقبل، وأنه قد ينشأن من جراء طلك النقص وهذا التجاوز الكثير من تلك الأخرار البسيمة المستقبلية والتي قد لا نشعر أثارها ومساونها فهي الداخر، ديره أنه سناك الكثير من تلك البحائل والثوابت المتاحة، والتي سوف تتغير وتتأثر بالعديد من تلك العوامل التي نعتاج غليما بأن نتغلب عليما.

# الصعوبات الهتواجدة وكيفية التغلب عليما

انه القياء بتلك الإعدادات التى تعتاج إلى أن يتم تسميل وتطليل عطل تلك الصعوبات المتواجدة، والقياء بكل تلك المتطلبات اللازمة من أجل التخلص من عل تلك الشوائب العالمة التي الدي العالمة التي المودد، بعيداً عن ما قد يؤدى إلى إلى

اندراف المسار مما قد ته التخطيط له، والوسول إلى المدف المنتظر والمتوقع، والعمل على إخافة كل تلك العناصر الضرورية والتي سوف تساعد على أداء المماء بأفضل ما يمكن، وتلبية الحال تلك المتطلبات والاعتياجات الأساسية، والتي سوف يته العاجة غليها بناءاً على كل تلك المعطيات المتوافرة، والتي من خلال كل ما قد تقدء سوف يتم الربط بين كل تلك البوانب والأطراف، بعيث يتم وضع الأسس وما يعاج غليه مسن وخوج الحل تاك التحا يظرت وتكوين الشبكة التبي سوف يته من خلالما التعامل، والبحث في كل ما يلزم من أمور يببه أن تتم فني سنا الاتباء المحدد. إنه وضوح للصورة والرؤية المحددة التي من خلالما يتم معرفة كل الله النحائص المتوافرة، والأسلوب المترع، وكيفية التعامل بالأساليب التقاليدية والمالوفة، والتسي قد تكون في الكثير من العالات فعالة وأيهابية، وأنه قد يكون من الصعب البعث والقياء بكل تلك الدراسات الى من شأنما أن تصل بذا، إلى بلورة لمعرفة عل تلك الاتجامات والمسارات المختلفة، ووضع النقاط على العروف، وتعديد كل ما من شانه، بأن يعالم المشكلات المتواجعة، وأننا قد نتر كما على دالما، والبدث عن تلك المواخع المحيحة، والتي سوف تؤثر على كل ما قد ته، ونجد بأنه ماك المزيد من تلك الصعوبات التي أصبعنا نواجهما، وأنه مسن الصعبم التخلص عما قط ينتج عنه الدال في عالة الوقوع في أياً عن تلك المشكلات التبي أصبحنا نبتع عنها، ونصريب من النوس في متاهاتها، والتي ليس لدينا من تلك الأساليب والوسائل الفعالة في معالجة ما قد يتبلور من مشكلات، تعتاج إلى خالد العلاج الناجع، والتخلص عما قد نجده قد اعترض الطريق، وأحى إلى الكثير من تلك الصعوبات التي أصبعنا نواجسها، ونعتاج إلى أن نعمل على أزالتها بكافة الوسائل والطرق المتاحة. أنه لابط مسن تحارك المشكلات في بحاياتها، وقبل أن تستفيل، ويصعب التعامل معما فيما بعد، وخلك نظراً لما قد يكون مناك من تطور ابت سريعة و خطيرة فني تضخه المشكلة، وأنه قد لا يكون هناك من يوفر الحل اللازم لما، وإنما قد نجـــــــــ بأن مناك من يرحيي من تلك البوانيم السلبية والمساوى، وأنه قد يعد من إستغلال لما قد تم الوقوع في ... م مسن أخطاء، ويتم الاعتماط على طالك، وأن تعقط المقارنات، بعيث يتم نزع الدعم وسعب العون، ونجد بأنه قد أحلى إلى إستفداش المشكلة، وانه قد أصبح ن العسير التعامل معما، أنه قد يكون مناك من تواجد للعديد مسن تلك المعوانب التي قد يصعب التعامل معما بما قد يكون له من السلبيات الكثير، ونبط بأن الأيبابيات قد تخاءلت، وانه يجبب أن نعله على اعادة الأوضاع إلى سابق عصدها، بما قد يكون ته التواحل إليه مسن مستويات عالية ورفيعة، وأنه يبيم أن يتم القياء بكل تلك الأعمال، وبالأسلوب والصورة المنناسبة لذلك، والعمل على تعقيق ما نامله من تاك النتائج المشرخة والأيجابية، والتي سوخ يكون لما أثرها الطيب على الانتقال من المراحل العاليـــة إلى تلك المراعل المتقطمة، والتي سوف يكون مناك الكثير من تلك الأنجاز ابته التي قط تعققت، والتي سروف ننعه بما قد يته الاستفاحة منه، بالاسلوب والوضع الطني نريحه بأن يكون، فني أفضل ما نحل عليه من أعمال فسي تلك المجالات التي تم النوض فيما. أنه قد يكون مناك صعوبة في الوحول إلى تلك القنوات التي نريدها بان يتم من خلالما تأحية الأحوار التي نطمع إلى أن نحل إليما، والتي من خلالما يتم التعامل مع كل تلك الجوانب التي نريدها بأن تنشط في مدا الصدد، وأن يتم إتامة الفرص الكثير من تاك الممات التي نامل لما بأن تكون

خابته تأثير قوى وفعال في ما نسعى إليه من كل تلك النطوات والقياء بالإجراءات اللازمة في مدا النسوس. أنه قد يعدث من تلك المناز عابت والصراعات ما قد يؤهى إلى أن يتم إختاف إنتاجية العمل، وتحمور الأوضاع التبي كانت معتلفة وفني مستويات أفضل وأحسن، عما قد ته الوصول إليه، وأنه ينبغي أن ندرك كل تلك المقانق، والموانيم التي سنمد بأنها قد أصبحت تؤدي دوراً مغايراً عما قد إعتدناه، والفنا عليه، وسطا ما قد يتطلب ان بته العمل على تصياة مثل تلك الطروف، بديث أنما تلانه وتناسب ما يجب أن يتم القياء به من مسماء في مكا الصدد. كل تلك من العوامل التي من خلالما يمكن لنا أن نصل إلى ما يجب أن نؤديه من أحوار جبوبة, تعمل على تقوية كل تلك الجوانب والمراكز التي نسعى إلى أن يتم توافرها، كما يجب له بأن بته انسما إذا الأحوار التي نسعى من خلال تقديم كل ما لابد من توافره، والتخلص من كل تلك الأعباء المتراكمة التبي نجد بأنها سيكون لما المعيتما في التعامل الفعال مع كما نريده أن نطقه، وما نريد أن نطوره كملاك، بديث لا نكتهي بما تم التوصل اليه، وإنما سوف نعمل جامدين على مراعاة كل تلك الظروف التي قد تتعارض مع مسارنا الذي نسير فيه، وأنه يجب أن نضع كل تلك الإمكانيات بديث يتم التصرف بكل تلك الأساليب التي نصم الما بأن تأخذ مسارها الطبيعي بمو الاتجاء إلى أفض ل ما يمكن أن نصل إليه من مستويات فانقة، وتحل إلى القمة. كل مسخه من الأمور الديوية والتي يجب أن ندرك كل تلك الجوانب المديطة بما، والتي سوف تعمل على تعديد لمل تلك المسار التم التي نريد أن نسلكما، وأن نصل إلى تلك المستويات التي نسعي من أجلما، وأن نعقق كل ما نربو ونصبوا غليه، وأن نعمل جامحين على تحارك كل تلك المواقف التي من خلالما سوف يتم أنجاز الكثير من تلك المتطلبات التي قد وضعت أمامنا، حتى نعمل على دراستما، والقياء بكل ما قدي يعتاج إليه من متطلب ات. أند سوفح يكون هناك ذلك التقييم التي من خلاله سبتم تعديد لكل ما نريحه أنيتم، وفقاً لما مو متبع، وأن يكون سناك تلك النتائع الأيجابية التي نصل إليها، من خلال كل ما قد تم العمل على تمياته، وبالأسلوب والشكل المناسب، وأن يتم اجتيار كل تلك المراحل التي سوف تكون قياسية، ونموطجيه لك ما يعتاج إلى يتسم القياء بده العقاً، والعمل على بلورة كل تلك المفاهيم التي من خلالها سيتم التوحل إلى أفضل ما نسعى إليه حائها من أسحافه نريد تعقيقما، وبالنجاح المطلوب والمنشود.

#### كبفية المصمل إلى تلبية المتطلبات

قد يكون مناك الكثير تلك الطلباتم بالأسواق والتي تعتاج إلى الن يتم القياء بتلبية كل احتياجاتما، والوصول إلى ما قد يعتاج إلى تحسينه وتطويره، والحصول على تلك المؤشرات التي سوف تساعد وتساهم كثيرا في معرفة التقييم الفعلى والعقيقي لما يتم القياء بده من

أعمال في سطا الصدد. أنه لابد من أجراء مثل تاك الأستطلاعات من وقتم إلى أخر، بديثم يتم التعرف على ما ينبغى لم بأن يتم توافره، وأن توضع كل تلك الدراسات الازمة والتي من شأنما أن تودي الغرض المطلوبم منما بما يقتضيه الوضع، والمسلمة العامة والناسة. أنه قد يعدث من تاك الإصطدامات التب سوف تساعم على مواجمة كل ما يعديه من تطور ابته ، وما يجب له بأن يكون مواكبا ومتماشيا مع النتائج التي تم الوحول إليها، وتكل المستويات التي ته الوحول إليها. إنه قد يتم التوحل إلى معرفة بعضا من تلك المتطلبات والاحتياجات والتي قد لا تكون طاهرة للعيان، ولكنما سوف تؤدي إلى مدوث إشباع للمتطلبات، ووضع العلول للكثير من تاك المشكلات والعقبات التي قد تكون متوافرة، ونبد بأنه لابد من السير قدما نحو الطريق المؤدي إلى تعقبين المعنف المرجو، والعمل على تأدية كل تكل الأعمال بالشكل المناسب، والتي يلانه الكثير من تلك العالات التي نر جوما بأن تسير فني صدا الطريق أو ذلك، بما يعمل على تأدية أكل تلك الأغراض والترب سيته الاحتياج إليها، سواءا فني المحيى القريب أو المحي البعيد. إنها أشياء قد تكون واضعة المعالم، والتي ينبغي بأن يته التعرض على كل تلك النصائص التي ترتبط بها سوف نبحه قد أصبح متوافرا ويبب أن يتم الاستفاحة من كل تلك المقومات كما يجب أن يكون عليه الوضع. إنه قد يعدث ذلك الكساط الذي يصيب السوق والعصل ونبط بأنه قط أصبح هذاك ما سوفت يعطيه من تلك الصعوبات ما ينتج من سطا الركوط الطي قط أصبحنا فيد، والدى يعتلج إلى الكثير من تلك المساعدات وكل ما مو مطاوب من دعه، من أجل القياء باحاء ما يجب أن يسير فني مساره المحدد له، والبعد عن ما قد يؤدي إلى محوث المزيد من التحسور الغير مرغوب فيد، وأند سيكون هذاك خالك البحار الضغه الطي قد لا نستطيع أن نتنطاه، ونبط بأن الوضع يسير نعو طريق مسدود، وأنه لابط من أيهاط تلك الدول التي سوف تساعط على أيهاط أفضل تلك الوسائل والأساليب التي من الممكسن أ، يتسه استنسامها، والغروج من تاك المأزق التي قد أحبونا فيها. أنه قد يكون هناك العيد من تاك المهاء التي يجب أن تنفذ، ولكنه نظرا لعدم وتوافر العناصر اللازمة لطلك، فإنه لن يكون سناك تنفيط لما يبب أن يته والقياء بكل متطلباته بالصورة والشكل المناسب والملانه الحالت الغرض المعدد والواضع، والذي ته التعرف عليه، بكافة جزيناته وتفسيله، التي لا تدع مجالا الإلتواس في ما قد يته ويعدث من القيله بها مو مطاروب. أه إذا لابد مس العمل على توضيع لكل تلك النقاط التي سوف يتم الأخذ بما، والسير وفقا للمنهج المحدد، والذي قد يناب و مس العديد من تلك المتطلبات التي قد يكون منما الأساس والممه، والذي نعتاج إلى أن نعمل على حراسة على تلك الإمكانيات التي تؤدي إلى أن يكون مناك خاك الدور المؤثر في التعلمل مع كل ما قد يعدي من تطرراتم، وما ينشأ من مرافق سوف تساعد على تسميل وتبسيط المماء الموكله لأنبازها، بما يبعل مناك خالك النط المدحد والواضع المعاله الذي يحل بنا إلى تعقيق الأمدان التي نريحها بأن تته في خاك الأطار المعدد لذاك الغوض. إطا يجب أن نحرك ما يجب أن يستعد له على قدم وساق، وأن يبطل الجمد المتواصل الذي من خلال يمكن تعقيق ما نامله من المحاف، أن البحار العالية قد تحادثه العمل في طريقه، وقد نبط بأن الطموءات قد تتعطم على جدارن أخرى وضعت من قبل النظاء، والذي ليس فيه من تلك النظرة الشاعلة والفاحصة ما يودي إلى

تعقيق المافة تلك المتطلبات، والتعطيط المستقبلي لما قط يسفر عنه الوضع، من تنبأ لما سوف يكون من متغيرات ومستبعدات على الساحة، ومعا من خلال عقد تلك المقارنات، بصغة مستمرة، والقياء بكل تلك الإحصانيات بصورة حورية، والتي من خلالما يمكن أن نعصل على الدعم المناسبم، والذي قد ينتع بصورة تلقانية، من نتائج تلك المستويات التي يتم الوحول إليما. ما قد يكون متوافراً الأن قد لا يكون متوافراً فيما بعد، وعليه يجب أن يته استغلال مثل تلك الفرص والأستفاحة مما سو متوافر عالياً، وشخلك ما قد يته توافره الأن يببم أن يته العمل على وضع كُل بَلك النطوابت المؤدية إلى تدفيق الكثير من بَلك الأمداف التي ننشدها، والتي سوف يكون لما ثقلما فى تعين الكثير من تلك المتطلبات. أننا قط نجد بأنه قط يصبع مناك الكثير من تلك العوامل التي تعتاج إلى أن تيم المنوص فيها بما سيؤهم إلى محوث طاك الإنتقال من مرحلة إلى مراحل متتالية متتابعة، ومن خلالما يمك ن أن ننظم ما نريد بأن يتم من إلحمال الحل تلك المماء والأعمال المطلوبة، وفقاً المنسع المحد، والذي يصل بنا إلى تحقيق ما نصبوا إليه من تلك المتطلبات التي نريحما بان تكون. وأن نعمل على إزالة الصعوبات وتصديح لأية أخطاء قد تواجعنا، وأن يتم التخلص من عُما قد يعيق العمل في مده الفترات الدالية، أو في الفترات المستقبلية. إنه قد يكون مناك الكثير من تلك المقومات والعناصر الضرورية مفقوحة، ونبط بأنه يبب أن نعسه لعلى توفيرها بكافة تلك الحور والأشكال ومعاولة التغلب على ما قد يواجه العمل على تنفيد ما نريده بان يتعقق، وأن نعلم واصحين على الوصول إلى تلك الرؤية التي من خلالما، يمكن بأن نؤهي ما نسعي إليه من تلك الطمو دابته التبي تبعلنا في مصاف الأعمال الناجدة، والتبي يمكن لما بأن تشارك في المنافسات المدتلفة من معلية وإقليمية وعالمية، ويكون لما حورها القوى وتعطى بالإعباب بما تؤديه من أعمال، والعصول على تلك المراك ر المتقطمة فني المنافسات المعتلقة. إنه لابح من معرفة عُل ما سوف يعطى عليه وما سوف نصل إليه، وأن ندرك عُل تلك الاعتبارات المعتلفة التي من الممكن بأن يكون لما حورما في القياء بأحاء الكثير من تلك الأعمال المختلفة فني المجالات المتعططة. إنه لابط من معرفة كل تلك الإمكانيات المتوافرة، وكل ما قط يكون متوافر عن قدرات على القياء بمنتلف تلك المتطلبات بعط دراستما، في دالة ما إذا كانت مستجدة، وإنما سوف يكون هناك تلك الأعمال التي تؤدي بصفة تلقائية ما قد يعتاج إليه من تلبية لكل تلك الإعتياجات والمتطلبات المعتاحة. إن المراحل قط تكون معرفة، ومعددة، وكل ما سوف تيم القياء فيما من مماء وتنفيذ لأياً من تلك الأعمال يعتاج إلى أن يتم بلورته في الموقع المحدد اطاك، والعمل على تبعديد على ما من شانه أن يساعد على تقييم الأوضاع فى دالاتها المستجدة، وملاحظة ما قد يدتاج إلى أن يكون له وضع ونظامه الخاص به، وأن يتم التعرف على غلل ك تلك المتطلبات كما يقتصيه الوضع، في تلك الجمات التي قد يكون ماك مشاركة م العديد من تلك الأطراف التبي قط يؤخة معممة ما، وقط تساعط بصورة ما، وبشكل معدد لذلك. كل تلك من الأساليب والوسسائل المعسطة، والتي ينبغي أن يته التعرض عليما، وأن يته الألتزاء بكل ما يبيم له بان يسير في مطا الأطار المعدد، والتعرض على كل ما قط يعديه من متغير ابته، وما يعتلج إلى أن يتم التعامل معه بالأسلوب الأمثل في معالجة الوضع المتازم، او الذي قد يصبح فيه صعوبة ما. إن الأعداد الديد يجبم بأن يتخذ في كل ما يتم القيام به من أعمال، والته ميد لما سوف يكون ويترتب عليه الوضع مستقبلياً، ما سوف ينجه من كل تلك التشابكات التي قد يسفر عنما الإندماج الاختياري والتلقائي مع العديد من تلك الأطراف والبوانيم، والتي سنهد بأنه تعتاج إلسي أن يتم القيماء به، والعمل على تنفيذ لك تلك المماء المتراكمة، والتي قد تعتاج إلى أن يتم الأنتباء لما، والأخذ بكل ما سوف يعتاج إليه. لابد من تدارك للمواقهم السعبة التي قد نبع بانها قد أصبعته تواجهنا، وتعتاج إلى بدل المزيد من المعد، عن أجل العمل على تغطى ما قد يصعب علينا التعامل معه، بالأسلوب وبالطريق التي نبط بأنها قد أصبحت

متغبرة غما كانتم في الفاضي، وطلك من جراء التحديد من تلك العوامل المتغيرة، والتي أحت إلى مدا الوضع المستبد. إنها الأساليب التقليدية والحديثة، والتي يمكن لما بأن تكون مسايرة ومواكبة لكل تلك الأحداث التي زرب أن تكون لما أهميتما فني القيام بكل منا نصل إليه من تلبية امتطلبات وإجتياجات المجتمع، وما يمثل من السوق الذي يتم التعامل فيه، ومن خلال تلك المعايير المتواجدة بالمجتمع، من تنظيم لمحتلف المعاملات التي تتم يين الناس، في التجارة والصناعة وباقي مجالاته الإقتمام والتجارة، وما قد يكون له علاقة بياقي المجالات المنتافة في العياة بتلك المجتمعات. إنه قد يكون مناك الكثير من تلك السلبيات التي نعتاج إلى أن نتغلب عليها، وأن نتخلص منها، وأن نعمل على التطوير والتعسين وإخا اعتاج الأمر إلى الإطلع الذي يشمل العديد من تلك المدالات، وفي النطاق المحدد، وأن يتم التغيير إلى الأفضل والأحسن، وأن يتم السير في الطريدة الصديح، والحي بحل إلى تحقيق كل تكل الأمداف الموضوعة من قبل البمائة المسئولة، والتي سوف يشملما ما يعتاج غليه من بلورة لكل تلكم المفاهيم في قاليما الصحيح، والبعيد عن ما قد يكون قد أحابه من عطبه، والتخلص عما قد بعاني منه الوضع المتحصور بكافة صورة وأشكاله. إنه لابد من العفاظ كذلك على كل تلك الموحفات التي يتب الاحتياج إليما، وأن يتم الرقابة على ما سوف يتواجد من عناصر بمقاييس معددة، والتي قد يتم فرهما من قبل المينانت والمنظمات التي لما صغة الأشراف والمتابعة والمعاسبة على تلك الأسواق التي يته فيه التعامل بين معتلف الأطراف وكل ما سوف يكون له حرواً إنتاجياً فعالًا. إنه قد يكون قد ته الوحول إلى تلك المستويات، ما قد أسفر عنه من تعديد وتقييم، والعصول على عا قد يساعد على إكمال المعاء وباقى الأعمال بصفة عتواطة، والتي قد يتواجد بما الكثير من أشكال الدعم المعنوي والماحي المتواطر، من أجل الإنتماء مما قد أحبح لـــه أثره الطيب والمؤثر على ما يتم من إنهازات قد تعققت. أنها الأساليب الدديثة والتقليدية والتي يتم أتباعها من أجل الوصول إلى تلك المستويات التي نصل إليما، والتي ينبغي أن نعافظ عليها. قد يعدث عن الصعمات المهاجئة والتي بلاشك سوف تكون كارثة مروعة على سير الأعمال والتي قد يسفر عنما الكثير من تلك النسائر والأخرار التي قد تعدش، والتي يعتاج إلى أن يتم تحديع والوضع، بعيث يعود عما كان والتي قد يحد بعد في سطه العالة عدم الوصول إلى مثل سطه النتيجة، والتي سوق يسفر عن وضع جديد قط يكون له مساونه الكثيرة في هذا الصدد. وأن هناك أيضاً من تلك الصدمات والتي قد يته توقعها، والتي قد يكون لها أثرها النفية على سير العمل، والتي يمكن تداركه، وإصلاح ما قد فسد، وأن يتم العمل على إكمال كل ما مم مطلوب بع حورة وشكله الطبيعي.

#### الصعوبات في المراحل الأولية

البحايات عاحة ما تعتاج إلى تلك الأرشاحات، والتوجيهات والمساعدات والحديد الله والمساعدات والمساعدات والمساعدات والمساعدات والمساعدات والمساعدات والمساعدات المساعدات ا

بكل تلك المراحل التي نجد بأنه قد أصبحت تعتاج إلى تلك الرؤية التي سنجد بأنما قدد تبلور بتم في الإتباة الذي نريحه بأن نسلكه، وأن نصل إلى تلك المراعل التي سوف يكون لما حورما في إلكمال كل ما سو مطلوب من حيث السير في الطريق المؤدي إلى معرفة كل تاك المماء التي ينبغي لما بأن تنفذ وان تته وفقاً لما يجبه له بأن يكون عليه الوضع الذي نامله بأن يكون في مساره المحيد. أن الاستعداد البدي لم يتوقع حدوثه، سيكون له أهميته فني الياء بكل تلك الخطوات اللازمة من حيث توفير كل تلك المؤتخيات التيب يتطلبها العمل في هذا الصدد الذي نعن حياله، وأن تتم كل تلك النطوات الضرورية واللازمــة وفقــاً لمـا مــو متعارضه عليه، ومتوقع، وما سوض ينهم عنه الكثير من تلك المقومات التي يتم الاحتياج اليسما، وأن نعمل على مسايرة الوقع، وبكل متطاباته واحتياجاته، والتعامل بما يضمن السير في الطريق المؤحى إلى ما نسعى إليه كحم يجب له بأن يكون، وها يتحقق من أهذاف فني هذا الصدد وهذا النصوص. أنه لابد من العمل على توفير كل تلك العناصر اللازمة لما سوفه يتم النوض فيه من ممام وأعمال من نقطة البحاية حتى نقطة النماية، ولابح من معرفة ما سوفم يكون له اسميته وفعاليته التي سوف نسير وفقاً لما، وأن نؤدي كل ما سو مطاوب منا كما سو متوقع، والذي يصل بنا إلى تعقيق أفضل المستويات، وما يمكن له بأن يعس من تلك الأوضاع التي قد يكون في أوضائم صعبة، وأن نصل إلى المستويات الرفيعة، والتي يؤمل إلى إشباع كل تلك المتطلبات، وما يريحه السوق من سلح وخدماته، سيته تقديهما فني شكلها الأبيق والبذاب، والذي نعمل على توفير كل تلك العوامل اللزمة للدعم وكل ما لابد عدم في سخا النصوص. إنه يجبب أن يتم القيام بك تلك الأعمال التب سوف يتم تعديد مسنولياتها إلى بعضاً من العاملين، بديث يتم الوسول إلى تعقيق النباج المطاوب، وتعدي كل تاك الغطوط العريضة التي يتم الوصول إليما بافضل ما يمكن له بأن يتم من أنباز للأعمال كما يببم له بأن يسير في الاتباء المعدد لذاك. سوف يتم وضع المعايير التي يجب أن يسير العمل وفقاً لما، وأن تعدد كل تلكم المواسف التم والمقاييس التي سوف يلتزء بما العمل في كل ما سوف ينتجه من مدا الإنتاج الذي سوف يحسل إلى مراحله النسانية في سطا الأطار المجدد، والبعد عن كل تلك السلبيات التي قد تطمره، ويكون لما تأثير ما السلبي على الأحاء أو أياً من تلك العناصر الإنتاجية، والقياء بما سوف يتطلبه الأمر. أن العمل يجب أن يتصف بالإستقرار والثبابت، والبعد عن كل تك القلاقل والأحداث المتغيرة التي من الممكن أن تؤدي إلى التحمور الذي قد نبد بانه قد اصبح في عالة بعيدة كل البعد عن الوسول إلى تلك النتائج الإيبابية، والتي ناعلما بأن تحل إلى أفضل المستويات المأموله، والتي تكون على المستوى التنافسي بين باقي الأعمال الذي في نفس المجال، والمجالات المشابعة. قد يتم القيام بكل تلك الأعمال التي سوف تؤدي إلى القياء بالكثير من تلك المعام المطاوبة، والتسي سوض تؤدى إلى عل الكثير من تلك المعطان، وكل ما قد يواجه العمل من صعوبات، وأنه يجب أن يتم أتذاط النطوات اللازمة، والقياء بتاحية المماء والإجراءات المطلوبة فني مدًا الصدد الذي ندن حياله كما يجبم له بان يكون عليه الوضع. إذاً لابد من حراسة عل تلك المعطيات والوصول إلى تلك العلول التي مسن الممكن بأن تؤكى إلى التخلص من تلك المتاعب التي قد نواجهما، والتي سوف تؤكى إلى التعطيل، وإلى حدوث الكترير

من النسائر فني العمل، وما يجب أن يتم فني مواعيده المحددة، وبما سوف يتطلبه الوضع. إن القياء بكل تاك الاعمال يجب أن يتم العمل على تعدي كل تلك المتطلبات والإحتياجات الضرورية والأساسية، وأن يكون مناك وضع لكل تلك المعايير التي سوف يته الالتزاء بما، والقياء بكل تلك الإجراءات المطلوبة وفقاً لما مو متبع، وأن بتم تحديد كل تلك الخطوات التي تتخذ في سذا الشأن. إن العمل على تعديد الخطوط العريضة لكل ما سوف بتكون له شانه يجبب أن يتم توخيع معالمه، وأن يكون هناك تقييه لها قد تم القياء به، وأن يستعد لها سيكون لـه واللاته الخاصة في القياء بكل تلك الأعمال المطلوبة، والمتوقعة، بديث يته الوصول في نماية المطافع إلى ما تصبوا غليه، وأن يكون محا هو الذي قد تعقق موافقاً لما قد ته التغطيط له، والإعداد له والشكل المطلوب، والوصول إلى تلك النقائع التي سيكون لما أثرها الكبير على المسار الطي نريده أن يكون، وبكل تاك الغمائص المتوافرة فيه. إنه لابد من التعامل مع كل تلك الأطراف الأخرى والتي قد يكون له تأثيرها على مبرى الأبحاث، ويمكن أن تؤدى الكثير من تلك المعونات والمساعداته، وأو أن يكون ماك تباحل لما قد يؤدي إلى تحسين الأوخاع لكلا الطرفين، فإنه لابد وأن يتم من خلال كل تلك القنوات الشرعية، والتعامل وفقاً اكل تلك الإجراءات المتعارف عليما، وأن يتم وفقاً البروتوكول الذي عادة ما يستعمل ويستخدم في مثل تلكم الطروف والمناسبات، وأن يكون مناك معرفة لكل تلك الشروط والقوانين، وكل ما يد يكون له دوره المؤثــر والفعال فني القياء بما يجب أن يتخط من كل تلك الخطوات المناسبة لما يوافق تلك المراحل المواتية،وأن يكون سناك معرفة اكل تلك الملابسات التي سوف تنتج من جراء كل ما يتنظ من مماء وقرارات في سنا النصوص. إن الاستعداد لما سوف يتبلور عنه الوضع في المستقبل القريب والبعيد يبب أن يته وفقاً لما سوف يكون، وأن يته تونير كل تلك العناصر التي سوف يتم استخداهما، من أجل العمل على وضع كل تلك الأسس التي من أجلما يجب أن توضع الشروط اللازمة لطلك. أنه قد يشون سناك من الأسس والمعايير التي سوف تؤدي حورها في معرفة كل تلك النصائص، وما يتبعما من مواصفاته سوف تستخدم كما يجب له أن يكون عليه الوضع. أنه القيام بالعمل في الإطار المحدد لطالت، وأن يتم تعديد كل تلك المواحفات، وما سوف يكون عليه من مستويات سيتم الوصول إليما، وأن يخسص كل تاك المواصفات التي من شأنما أن تحل بنا إلى أفضل ما يمكن له أن تعوز عليه العمل من تلك المستويات القوية التي من شائما أن توطد من العمل في ما يته ممارسته من أنشطة، والوصول إلى المستويات الرفيعة الشأن فني سطا المجال وغيره، مما سيته مزاوله في القريب العاجل والمستقبل البعيد والقريب. أنه قد يكون مناك بعضاً عن المناطرات التي يبب أن نعمل على تبنب أثارها التي قد يكون عواقبها وخيمة، وأن نعمل على تعديد كل تلك العناصر التبي يمكن لما بان تكون مؤثسرة وفعالسة فسي مسخا السدد. أنه لابد من وضع كل تلك الأعتباطات التي من شانما أن تخمن النزوج من تلك المأزق التي قد يقع فيما العمل تحتم أياً من الطروف المحتلفة، وأن نوطط الحانه التي من شائما بأن تسامه مسامه فعالة فني السبير ندو المدونم الموضع بما لا يدع مجالاً للنسارة أو إعطاء أية ونرسة الفشل، وتمطأ ما يجوب أن نحمنه جيدان من خال بذلك كُل تلك الجموح في عذا الخصوص.

# الهشاركات في الأعمال والأنضمام في المنظمات والميئات

انه قد يكون شيئاً خرورياً أن يته العمل على معرفة عكل تلك البعارة التي من الممكن أن يكون لما حورما المؤثر والفعال في

القياء بالعمل على أعطاء كل ما مو مطلوب من دعم ومساعدة، والأستفادة من الكثير من تلك المقومات التي قد تتوافر من جراء تلكم النشاطات والممارسات التي قد تته وتتنظ بصورة جماعية، وأن يتم العمل على توحيد الكثير من منامع العمل وكال

تلك الإجراءايم ، ومن خلال التنسيين والتعاون الطبي يته بصورة متكررة ومستمرة. أنه قد يكون مناك طاك الإتفاق الذي من خلال يتم تعديد كل ما ينبغي له بأن يتغط من تلك الغطوات التي يسير على نصهما العمل في معتلفت مرا عله، وبكل تلك الأساليب والوسائل التي ستستخده، من أجل أن يتم العمل على تنظيم كل ما يجسب اسه بأن يكون له المميته، من حيث التعامل بكل تلك الوسائل والأساليب المتاحة، والتي تخمن أن يكون مناك تواضر لكل تلك العناصر المصرورية، والقيام بتوفير كل تلك الاحتياجات والمتطابات، وفقاً لما سوف يقتضيه الوضع بالنسبة اكل تاك الاختلافات التي قد تتواجد، ونعتاج إلى أن نسته بما، بما يسمع له بأن يكون مناك ما سوف يؤدى إلى تعقيق كل تلك الأصداف والأغراض الموضوعة. إن الأوضاع التبي تزاد سوناً ينبغسي لسما بسان يتسه التخلص منها، وأتخاط كل تلك التحابير اللازمة فني شأنها بعيث يكون هناك من القياء بكل تلك المتطلب ابت الغاجة بكل تلك الخروريات والكماليات، إذا كان هناك ما يسمع بداك. أنه العمل على معرفة أحق التفساحيل التي من شأنها بأن تؤدى إلى أن يكون مناك مثل تلك العوامل المؤدية إلى أن يكون مناك توافر لكل تلك العناصر التبي سيكون لما حورها الفعال في الموحول إلى أفضل تلك النتائع التبي من خلالما سوف يتم العمل علي إشباع الد تلك الرغبات والعاجات الملحة والعاحية، والتي سوض يكون مناك ما يستدعي أن يتم الإستمام بكل ما سيؤهى الحور المطلوب منه فني محا الصحد. أنه لابط من أن نحرك جيداً ما قد يسفر عنه الوضع في العاضر وفي المستقبل، وما يجب أن يته الأعداد له لتلبية كل متطلبات عاضرنا ومستقبلنا. أنها إطأ النطط المعروسة التبي يجبج لما بأن توضع في الموضع الذي يؤهلما بأن تكون مواتية لما سيكون من القياء بكل تلك الأسس التبي نعن حيالما. أنما أيضاً تلك العقبات التي قد توضع من جراء ما قد يتم إتناطه من تلك الإجراءات التي سنعتاج إلى أن نقوه بما يتطلبه الوضع فني محتلف صوره وأشكاله، مما قد يكون عانقاً طبيعياً أو مفتعلاً، وما ترتب عليه عن نقاط تستوجب إتخاذ اللازم حيالها. وأنه فني جميع تلك الظروف لابد من أن يكون هناك طلك العمل الصحي يته ويكون مكتملًا من ديث التخطيط والتنفيذ والمتابعة والأشراف، وكل ما يستلزم من المتياجات ومتطلبات. والدعم المعتنوي والماحي، والذي سوف يسمم فيه كثيراً ما سوف يته توافره من قبل المنتسين في منتلف المعالات، والغبراء الطين سوف يكونوا على المستوى اللائق والمناسب، من حيث ما سوف يتوافر لحيمه من تلك الكفاءات التي ستعمل على الانتماء مما يستوجب له بأن يكون من تعقيب الحبل تلك الاغراض والاسحاف الموضوعة. أنه لا يجيب أن نقف عند سخا الدد، وإنها يجب أن نعمل على القياء بالمزيد من تلك البسود الدثيثة التبي من خلالها سوف نصل إلى أفضل ما يمكن له أن يتم في سطا الشأن، والبعث المستمر والدؤوب عن أفضل ما يمكن له بأن يدافظ على تلك المستويات، والوحول أيا إلى مستويات أفخل، مما نريد أن ندقق. . لابع أن نعلم جاهدين على تعقيق ما قد يكون غير متوافراً لدينا، ويكون لدى العديد من تلك الجسانة الأخرى المنافسة، والتبي سوفت يختل هذا التوازن فني القياء بمثل تلك الأعمال التي نمتاج إلى أن نحل فيما القياء بكل متطلباتها إلى افضل المستويات التي من الممكن الوحول إليما، وأنه ردون توافر الكثير من تلك العوامل والمقومات

المعرورية لحالت، فسوف يكون هذاك من العيز ما يؤهى إلى التحمور إلى أن لا نلعق بالركب الطي نريسط أن ننضه إليه. أنه قد يكون هناك من تلك الوسائل والأساليب التي يمكن لنا بأن نتنظما، والتي سوف تعمل على توافر بعضاً أن جزءاً من مثل تلك المتطلبات والاجتياجات بعيداً عن تلك التكاليف الباسطة، وتدمال كال تاك الأعواء الخدمة والجسمية، من حيده القياء والمشاركة والأنضاء إلى تلك المنظمات والمينات والتي سوف يمكن من خلالما الإستخاط مما قط يكون متا ما من حيث ما سوف يتم تباطله بن مختلف الأعضاء من عل تلك المرافق والمصيرات وما سوف ينتج عنه من تلك الاتجامات البحيحة، وما سوف يرتقب بالعمل والاعمال إلى أفضل المستويات الممكنة، والتي ستعمل على أن يكون سناك تباحل لكل تلك النبرات الصرورية في سنا المبال، وكل ما يستوجب من الأستفاحة منه مما يتم القياء به من مشاركات وتعاونيات في مذا الحدد، وعل ما يتعلق بالعمل، وما سوف يغيد الطرف الأخر، وأن يتم المبادلة لك ما سوف يعود بالنفع والفائدة لكلا من الأطراف. إذا يجسب أن ننصب على عدا الأمر الذي من خلاله سوف يكون له أسميته القصوى في القياء بالكثير من تلك الأعمال التبي سيكون لما نفعما المرجو، وأن نعافظ على معرفة كل تلك المتطلبات الناصة بكل ما سوف يعتاج عليه، وأن نلتزم أيضاً لك تلك الشروط والقوانين المنطقة لما سوف يترتب عليه من توافر للعديد من تلك الأمتياجات التي سوف يته التعاون من أجل تلبيتها، ومناك سوف يكون أشياء كثيرة مشتركة، وأخرى منفرحة، ونجد بأنه قد ته وضع كل تلك الأسس التي من خلالما، سيتم التعرف على ما سوف نقوم به من مماء في مذا لمبال الذي سنلتزم بما يستوجبه الوضع. أنها إذا العلاقات المبنية على التعاون والمشاركة وتباحل الأراء وكل ما يعتاج إله من توجيه الأفكار، وما قد يتم أتذاذ بصورة جماعية، وما سيتم التعاون في الإنتماء عنه، وبما يضمن البعد عن ما قـــد يكون له تأثيره الحلى ستعكس بالسلب وأن ينتج من الأثار والمساوى الكثير. أنما الإنهمامات التي تعقق التخلس من تلك المعووات، بسخة جماعية، وتعمل الأعباء بسخة مشتركة، وأن يكون سناك كل تلك الاتباسات الفكريسة المنتلفة، والتي سوف تزيد من أتساع الأفق، وتوافر الكثير من تلك الفعاليات التي نريدما بأن تنمو وأن تقوى، حيث يمكن الصمود أماء قد يكون لما حجمه الأكبر من تلك الأعمال التي يتم المنافسة معما، أو تلك التي تحتاج إلى أن يتم التطوير والتبدسين كما يجب له بأن يسر فني مساره الطبيعي والذي يؤيد بعضه البعض، ويديم كها طرف الطرف الأخر. أنه إخا الأعمال الجماعية والتي يته من الحمع، وتواجد ونشوء مثل تلك التكت لات ، والتب تعتاج إلى أن يته وضع الأسس والإجراءات التي تنظم كل ما يجبم له بأن يكون له وضعة الطبيعي، وبعيداً عن المنازعاته التبي قد تنشي، وتعديم النسائر وأو السراعات التي قد تنه، وتؤخي إلى التحسور، وعصده السمود والاستمرارية، والكثير والمزيد من تلك الأمداف النافعة، والسامية التي يمكن لنا من خلالما التوصل إلى أفضل من يمكن من نتائج مشرفة.

## الاحتباجات المطلوبة والأمكانيات والتنفيذ

مناك الحُثير من تلك المتطابات التى قد يدتاج اليما من أجل القياء بتنفيط العديد والحثير من تلك الأحتياجات المطاوبة، والتى قد يتم وضع العطط اللازمة لما، والسير في مدا الطريق الموصل الي تدفيق ما يراد لم بأن يتم، وأن يكون، من أمداف تم العصل على

البحاء فيما، والقيام بالأعداد المناسب لما. أنه قد يكون سناك الكثير من تلك العوامل

التي نعتاج إلى أن يتم تواجدها بشكلها الطبيعي، والتي من خلالها يمكن التعرف على كل ما سوف يتم القياء به من تلك المماء التي سوف نشرف عليما، ويكون هذاك تعديد لكل تلك العوامل المؤثرة فني القياء بما نريده بأن يتم ذي هذا الإطار الناص الذي تنتمهم. إنه قد يعديك من تلك المصاعب ما يعتلج إلى وضع العول المناسبة لــما، وخلك من أجل التعامل بما يسمع لم بأن يكون لم أسميته ودوره الفعال فني القياء بتنفيط كل تلك الأعمال والمساء التبي سوف يسفر عنما الوضع ما بأمله من أن يتعقق الغرض النماني في مطا الصدد. أنه قد يكون من المعوبة بمكان تعقيق العديد من تلك المتطلبات والأعتباجات السرورية التي نسع إلى أن ننجما بما مو متاح لدينا مسن تلك الإمكانيات، ولكنما قد تكون غير كافية، وأو أنه قد يكون هناك من تلك الصعوبات، ما قد يصعب التعلمل مع كل تلك المتطابات من ميث ندرة العناصر والمقومات التي يعتاج إليما. أنه قد يتم عقد الكثسير من تلك المقار نات، بين معتلف تلك الجمات، والرفية الشاملة لما يعدث من تحرفات، وإتناط للقرارات والتعامل مع كل تلك الجوانب والأطراف المديطة بما يؤدى المدف الموضوع. أنه قد يكون مناك المثير من تلك الإختلاف ات والتميز بين الكثير من تلك الأعمال التي يته الانتماء إليما، ومباشرة سير العمل فيما، والتي قط نبط بأن بعضهما متميرا النشاط والعركة والتعاون، والأخر قد يكون خاعلا وساكنا وعادنا، وبالطبع فإن الإنجاز سوف ينتا من مستواه بين خلا من تلك الأنماط المحتلفة، والتي سوف نعتاج إلى أن نعمل على أيباط كل تلك الإيبابيات، والعمل على توطيط كانهما، وبها يسمع من الإستفاطة القصوى من كل ما يتم فني مطا النصوص. وأن نعمل فني المقابل على التخلص من تلك السلبيات والعقبات، وإزاحة كل ما قد يعين الدركة وسير العمل في مساره الطبيعي، وبعيدا عن ما قد يؤدى إلى مدوث مثل تلك الصعوبات والمتمثلة في أيا من تلك النطوانة التبي تتذك. قد يعديه الكثير من تلك الصعوبات التي نواجهما في القياء بتنفيط ما قط تم الأعطاط له، والقياء بالكثير من تلك المراحل التي يجبع أن تكتمل وفقاص لما سو متاج من تلك الأساليب التي تساعط على القياء بما يـودي الغـرض المطلوب، وبأن نصل إلى تلك الوجه التي فيما الكثير والعديد من تلك العناصر التي سوف تحل بنا إلى تلك النقاط التي نريد أن نحل إليما، والتي سوف تفتح الأفاق من أجل إكمال ما قد تم التوسل إليه، والسير في الطريق المعتاد، والقياء بكل ما قد يستدعى الأمر من الدراسات اللازمة والقياء بإجراء الأبعاث اللازمة، والتسبى تحل إلى توخيع الكثير من تلك الرؤى التي تستوجب أن يكون مناك حبث لما يراح لم بأن ينفط، وأن يكون سناك خالت النجاج الذي ننشده، فني كل ما يتم القياء به من عماء وأعمال بعمل جاسحين على أن تلاقب النجاع والقبول المنشود، والوحول إلى تعقيق المستويات الرفيعة والتي يمكن بأن تنافظ على ما نريده من ما قد تد إنجازه وتعقيقه. أنه قد يكون صناك الموارد اللازمة لتعقيق عملا أو مشروعا ما، ولكن قد نجد بأنه قد يه ديث الإصطحاء بذلك المحار من تلك الإجراءات التي تعوق حون تنفيذ ما يراح له بأن يته. إذا فلابد من معرفة كل تلك الجوانب التي من شأنها بأن تعمل على تجنب عل تلك المعوقات، والعقبات التي قد تظمر، ونبد بأن القياء بما مو مطاوب سوهم يكون صعب، ويعتاج إلى أن نتذذ ما يستوجب أن تدعم ذلك العمل بكاف ة تلك الطرق

والوسائل التي من شأنها أن تعمل على تدعيه وتوطيد، كل ما سو متواجد، وينبغي له بأن يته تعسينه وتطويره إلى الأفضل والأحسن باستمرار. قد يكون هناك الكثير من تلك الاحداث التي ينبغي لما بأن تأخذ في العسبان كل ما ينبغى له بأن يكون، وفقاً لما يتم القياء به من أعمال، وأن نسير في الطريق المؤخى إلى تلك المستويات التي نسعى إلى أن نصل إليها، وأن نعقق كل تلك الأهداف التي يته التخطيط لها، والسعى نعو بطل كل تلك الممود فني سخا الصحد الطي ندن حياله، والقياء بما سوف يكون له إيبابياته، وسلبياته ومعرفة كيفية التعسامل مع كلًا من تلك النتائج التي تم التوحل إليها. قد يتم إستحداث من تلك الأقسام ما يكون لما طبيعتما الناحة بما، من أجل القياء بكل تلك المتطابات التي سوف تؤدي دوراً مسماً في مدا الصدد. قد يعدث من تلك المتغيرات التي تؤدي إلى التعسين فني بعضاً من تلك المبالات والتحمور فني مبالات أبرى، وبمعنى أنه له يكن مناك طلك التوازن، والحي يعافظ على التعامل مع تلك المتغيرات بالأسلوب المناسب والملانه، وبديث لا يتم التغاضي عن تلك العوامل والمقومات والتي قد يكون لما أهميتما، في تأدية العمل المطاوب، والقياء بالعديد والكثير من تلك الإنداز التم التي تتعقق، ويتم تلبية لكل تلك المتطلبات بالأسلوب الأمثل لطاك. أنه قد يكون مناك من تلك الترتيبات التي سوف تساعد على تميأة الأوضاع العالية لما قد يستجد من أعداث في المستقبل، وبته التعامل الفعال مع كل ما يجب له بأن يكون، والسير قحماً ندو تعقيق كل ما مو مطلوب، وما سوف يؤدى حوراً جومريساً فني القياء بكل تلك المتطلبات، والتي سوف يتم وضعما موضع الدراسة التي سوف يتم النروج منما، بما يسمع لأن يكون مناك ذلك الوضع الذي نريده له بأن يكون، والذي يتم أتناط كل ما من شأنه أن يساعد علي إكمال الأعمال والممام كما مو متوقع له بأن يتم الانتماء منما، وبالشكل المناسب والملائم، والذي يتوافق مع عل ما قد يكون متواجداً، وعدم الغروج عن الغط المعدد لذلك الإطار والنطاق الذي نعتاج إلى أن نعيط بكـــل جوانبــه، والسيطرة على كل عناصره، والوصول إلى تدويق تلك المستويات الرفيعة والتي من خلالما، سيكون مناك أفضل ما يمكن أن يتم إنتاجه من تلبية إشباع الاحتياجات بالأسواق المعططة والمحتارة، من بطء الإعطاطات والتنفيك للأعمال، يحييث أنما ستكون ملائمة لما قط ته العصول عليه من كل تلك الديار ابت المتوافرة، وما مو متواجد من تلك العوامل التي تم العصول عليما، بهذا النصوص. إن السير قدما نتدو تبدقيين كل تلك الأخمداف الموضوعة، لابد وأن يتم الأغداد المناسب لكل تلك البراءات التي سوف يتم أرفاقها بكل تلك السماء التي يتم التعامل معما بما يضمن أنيكُون مناك من تلك الأبدائم ما يؤدى إلى تعديد لكل تلك العناصر الخرورية والتي سوف تتخدد، بها سيساعد على تأدية للواجبات التي تقع عانق العاملين، وأصدابا العمل كمذلك، وأبه يبب أن يتم عقد كل تلك البتماعات التي من شأنما أن تساعد على وضوح الصورة، والإجابة على كل تلك الأسئلة التي يجب لـما بـأن تكون فني المتوى اللائق بهان وأن يتم التعامل بما يخمن القياء بكل تلك الأحوار المساعحة والتي من شأنها أن تؤدى الغرض المطلوب منما بأفضل ما يمكن له بأن يتدقق.

### التأثيرات السلبية والبدائل المتاحة

بلا شك قد يعديه من جراء القياء بأداء عملا ما ما قد يؤدى إلى مدوش مثل تلك التاثيرات الجانبية التي تظمر العديد من نقاط الضعف في سطا الصدد الذي ندن دياله، وما قد يكون له من السلبيات على ما يتم القياء بم من تعقيق لأمداف محددة، والقياء بتلبيدة

لأغراض معينة، ما قد يؤدي إلى مدوث ما ينبغي التعلص منه، وتفاديه، قدر الإمكان، والارتعاد عن ما يسوء ويؤدى إلى المزيد من المغاطر، والتي قد تتبلور في إحداثه ما يعكر صفو سير العمل كما هو مطلوب. إنه قد يكون مذاك العيد من تاك الأشياء المعتادة، والمألوفة والتي ينبغي الدفاط علي نفس النمط المناص بها، وأن يتم توافر لكل تلك الإيمابيات التي سوف يكون لما دورما الفعال في تنفيذ الكثير مس تلك الأسدافيم التي فأمل لها بأن تتحقق، وأن يتم العمل على بلورة كل تلك المواسيم، والبعد عـن الأوساء فـي التعامل مع العناصر المعتلفة، والتي سوف تشمل العديد من تلك الأطراف المتباينة، والتي سوف يكون مناك ا يتلافات فيما بينهم، وأنم لابط من الوحول إلى تلك المقانق التي سوف توضع الصورة، وكل تلك المعالم التب سوفت نعم لعلى القياء بما سوفت يتطلبه الأمر حيالما. إنه قد يكون مناك الكثير من تلك الأسئلة التب يجب أن نصل إلى أجوبة لما، مثل ما سو العمل الذي سوفم ننشده؟، وما سو العمل الذي سوف ننجزه عقا؟. أند الأعمال التي سوف تسير في سطا الإطار، وحايل ذلك النطاق، وأنه يجب أن يتم القيام بكل تلك الأعباء المطلوبة، وبعيث نصل إلى تعديد كمل تلك الأصداف، وبما يسوف يكون عليه الوضع، ومعرفة كل تلك المتغيرات التب سوف تدديث، وأن يتم العمل على معرفة ما سو النقاط الضرورية والتي ستكون لما أسميتما في التعامل مع منتلف تلك البوانيم والأطراف المعينة. أنه سوف يكون هناك العديد والكثير من تلك العوامل التي سوف تؤثر بحسورة الما سلبية أو إيبابية على المسار الذي سوف يتم النوض فيه، وأنه يجب أن يتم الاستفاطة القصوى عن عل تلك العناصر، فني معرفة كيمنم يمكن أن يتم التعامل الفعال حيال كل تلك المعطيات والمتطلبات التي سومه نبط بأنه قد أصبعت على السطع، وتعتاج إلى تلك الرؤية التي نريدها بأن تتكون، وتصبع لدينا فني الإطار الناص باما، وبديث يمكن التعامل مع ما سوف تيم اتناطه من قرارات فني عطا السطد. إنه قد يتم الاحتياج إلى الكثير من تلك المرافق المساعدة لما ينبغى له بأء يكون، وأن يته وفقا لما عوة متعاوف عليه بين معتا ف تاك الجمابت والبوانبيه، وما سوف يعديه من تاثير فعال على المسارات المنتلفة، والتي سوف تخاصي عثيلاتما، من حيب علما يجب له بأن يتم فني صدا الصدد، و سدا الشأن. أنما العوامل المحتلفة والتي سوف يعدث من بينما الكثير مسن تلك العوامل المدعم، وما سوض يوطد من ما يتم القياء به من ممارسة لمنتلف تلك الأعمال التي ســتودي إلـي تعقيق كُل تلك الأمحاض التي نريحها بأن تتحقق، وعلى الكفاءة العالية والرفيعة المستوى والشأن. إنه قد يتسم الإنتقال إلى العديد من تلك المواقع التي قد يعدث ففيا قصور ناتج عما مو متواجد في المواقع الأخرى، وذلك قد يكون العديد من ذلك العوامل التي أدبت إلى ذلك، وعليه فإنه لابد من تعارك مثل تلك المواقف، والعمال على الاستعداد لمواجمة مثل تلك المتطلبات المعتادة، ومعرفة ما سوف يكون عليه الوجع المستبد، وإتناط كل ما من شأنه أن يساعد على تغطية كافة تلك الاجتياجات، فني تلك الفترة المرحلية التي قد يتم بما العمل في سحا الميدان، والإطان لما سوف يتطلبه الوضع من الإجراءات يجب أن يته العلم على تلبيتما من البحاية، وأنها المستجدات التي تعتلج إلى ما يجبم أن توافر من عناصر فعالة وخرورية، كما ســو العـال فــى بـان المواقـح المعتلفة، والتي ينبغي أن تعرف مثل تلك الأولويات في التعامل مع كل ما من شأنه أن يضع الأسس الصهيدة

والسليمة، فني البناء والانتقال وكل ما قد يؤهي إلى تلك الإوراءات التي ستساعد على حاك، من البداية بتبي النماية. أنما الإجراءات التي ينبغي لما كذلك بأن تتم خطوة خطوة، وبعيداً عن الاستعبال والذي قد يعدث من الأخطاء الكثير، وإنما ينبغي أن يتم توخي البخر والقياء بكل تكل الحراسات التي من شائما أن تصافظ علس افضل ما بمكن الوصول اليه من نتائج في مذا النصوص. إنه قد يتواجد العديد من تلك الدواجز التي قد تمنع من المرور في الطريق من أوله إلى نهايته كما هو متوقع له بأن يكون، وأنه قد يتطلب الأمر القيام بما قد بصعب التعامل معم في البحاية، وإنما كل تلك قد تكون من المتطلبات التي تعتاج إلى الحراسة المستوفية لك تلك الشروط الواجب توافرها، ومن حيث ما سوف يساعد على القياء بكل تلك المتطلبات بأفضل ما سوف يتبلسور عنه الوضع، في شكله النمائي الذي نسعى إلى أن يؤدي الغرض المطلوب منه. أنه قد يعدث من تلك التعقيدات التي تعمل على الإندران عن المسار الذي نريد أن نسلكه، والإبتعاد عن المدف الأساسي والمعدد، ه كل خاك قد بكون من ما قد يتم و ضعم من عقبات الميلولة حون الوصول إلى تعقيق عثل تلك الاسداف، والتح، سوف يكون لما نفعما وتعم بدير ما المجتمع، والتي تلبي العيد من تلك المتطابات والاحتياجات الناحة بالمستملك في الأسواق، والذي ستعمل على التخلص من الكثير من تلك المحاعب، والتي قد تكون متواجدة، وأند يدب العمل على تلاشيها، قدر الإمكان في هذا الشان، وأن نسلك كل تلك الطرق المؤجى إلى تعقيق ما نصب و إليه، ونريد أن نصل إلى تلك الغايات التي نريدها بأن تكون. أنه لابد من معرفة كيفية العضاط علسي كل تلك المقومات ما يخدم الأغراض التي نريد أن نصل عليما، وأن نبتعد عما قد يحدث ذلك التأثير السلبي على عجوى الأحداث، وأنه ينبغى أن نصل إلى تلك الرؤية التي تبعل من كل ما نقوه به ونؤديه في أفضل أشكاله، وعدوره التي زر بحما بأن تعظى وأفضل تلك النتائج التي نريحما بأن تتعقق.

## التطورات والهواكبة والأندهاج الحذر

القياء بمعرفة ما ينبغى له بأن يكون وفقاً لنظاء معدد، وإتفاد النطاء المعرفة ما ينبغى له بأن يكون وفقاً لنظاء معدد، وإتفاد النص النطوات المناسبة والملاءمة والتي من خلالها يمكن أن نصل إلى تعديد الإطار الذي سيكون له حلالاته على معرى الأعداث، وكل تلك المتطلبات التصرفات التي تنشط من أجل العمل على توفير كمل تلك المتطلبات

والاحتياجات اللازعة لإنهاء كل ما قد يبدد الصعوبات التي يته مواجهتما، والعمال على معرفة ما يجب له بأن يته فني معتلف الطروف التي ستنشأ فني معتلف الأوقائة وجميع المراجل. أنه فد يتمت السير فني تلك المنظومة التي ستكون ثابتة وواخمة المعالم، والتي من خلالما سيتم الالتزام بكل تلك المواحف ابت القياسية والتي ستكون لما أصميتما في معرفة العدود الفاحلة بين معتلف تلك البساب التبي ستعدد ويته التعامل وفقاً لكل تلك المعايير التي تبلورت، وتم التعرف عليها، والقياء بعلم الدراسات اللازمة فني سذا السدد إذا تطلب الأمر ذاك. أنه قد يعدي من تلك التطورات ما ينبغي بأن يتم التعرف عليها، ومعرفة لحل تلك النصائص المستبدة التي أحبدت متواجدة، وكل ما سوف يكون له أثره الفعال على تعديد تلك المسارات التي سيته السير فيمان والقياء بكل تلك النطوات التبي سيته الإلتزاء به، ودراسة كل تلك المستجدات، ومعرفة ما قد تغير، وكل تلك النتائج التي تم التوصل عليها، وها بها من مواحقات تطفع عما سبقها من نتائج في سطا الصحد. قد يعدث من تلك المواقف ما يستدعى القياء بإجراء التغيرات التي سوف تؤدي إلى أن يتع مناك من المستبعداته ما يبيم أن يتم الإلماء بكل جوابنه، ومتطلباته، والإستعانة بكل تلك النبرات التي سوف يكون لما حورها الفعال فني تسير العمل كما ينبغي له بأن يكون، ووفقاً لكل تلك القيه والمعايير التب ينبغي أن يته الإلتزاء بكل متطلباتها. أنه لابد من العمل على تعدي عل تلك الموصفات والمقاييس التي سوف يك ون مناك الاعطاط اللازم لطالك، واليام بكل تلك الخطوات التي لابط من الألتزام بما، وأن يتم أتناط عل تلك الإجراءات التي سوف تشمل العديد من تلك العناصر الموصرية، وفي الحمال على ما مو مطاوب، وأن يتم العصول على كل تلك النتائج خابت المستويات الرفيعة، والتي ستكون من ما يمكن أن يتم التنافس في الساعة، مـع باقي تلك الاعمال التي تمارس نفس النشاط، أو الأنشطة المماثلة والمشابسه. وخلك من أجل أن يتم التقييم السيميع والسليم، والواقعي بعيداً عن كل تلك المواسفات النيالية، والتي قد تكون بعيدة كل البعد عن الواقع والعقيقة. فإن المنافسة والمشاركة فني مثل تلك المؤتمرات والمعارض سوف يكون له الأثر الطيب الطي نرجوه، وأن نستطيع بأن نعه على تبعسين كل تلك النقاط التي فيما من المساوي، والعمل على اخواء المزيد من الدعم وكل مسا قسد يؤدى إلى زيادة الموارد لكل تلك الموانيم الأيمابية، والتي سوف يكون لما تأثر ما الذي يحل بنا إلى تعقيب افضل المستوياته، فني جميع المراحل التي نمر ومان مع تميأة الظروف المناسبة لذلك. أنتم لابد من أحراك كحل تلك العوامل الأيدابية التي سوفم يتم التعامل معما، والمداولة للمفاظ عليما، والتخلص المستمر من غل تلك السلبيات المتواجدة، وأن نعمل على أيجاد كل الفرص المسياة، والتي من خلالما بد-يمكن أن يكون مناك كل تلك المواحفات التي سوف يتم العمل على مقارنتما مع ما سو متوافر فني الأسواق، ما كل تلك المتطلبات التهي يربعها المستملك في ما يتم القيام بالمداحه من اجله. سحم كلما من الأمور التي يهبم أن توضع في العسبان، وأن يتم القيام بما يجب له أن يسير وفقاً لكل تلك الشروط التي تم الأتفاق عليما، والتي من خلالها سوف يتم التخلص من أياً من تلك الصعوبات التي قد تواجه العمل والعاملين من كل تلك النقاط المستعدية، والتهي قد يعب التعامل معما فيما بعد. إذه لارد مبتم أن يتم القياء وكل تلك الدراسات والأبعاث التي من خلما يتم التعرف

التعامل معما بالأسلوب والطريقة المثلى، والتي سوف يته تجنب كل تلك السلبيات التي قد تنتج، من براء التعامل المناطى معما، وأن يتم وضع كل تلك الإرشاحات التي ستؤدى إلى التعرف على كيفية التعامل بكافة بتلك الوسائل المتاحة، والتم يمكن أن يتجنب كل ما قد يرتكب من أخطاء تحدث، ونجد بأنه سوف تؤدى إلى حدوثم النسائر التي سيكون لما من العاقبة الوخيمة على العمل ما قد يؤدي إلى إيقافه، والوحول إلى تلك المراحل الدرية، والتي لا يدبد أن نحل إليما، في أياً من تلك الظروف الصعبة والقاسية التي قد نمر بما. كُل م لابد مــن أن يتم تحضيره، يجب أن يسجل من أجل الرجوع إليه وقت العاجة، وأن يتم الاستعانة بما سوف يكون له قوته فسى إعطاء الدفعارتم القوية لسير العمل فني مساره المحدد له. إنه يجب أن يتم وضع كل تلك الجداول التي تخصن أن بكون هناك الأعداد الديد والذي يخمن أن يكون هناك التنفيط الناجع، والذي سوقم يمر من خلاله كل ملا بستدعى أن يحل إليه العاملين من تدفيق لكل تلك النتائج التي نسعي إليما، ويحبوا إليما المشروع، من ما قد بتم بطله فني سكا الصدد. وكملك يجب أن يتم تعقب كل تل الغطوائم التي سوف تؤسى في النماية إلى إكمال عملًا أو مصمة ما، فني أياً من تلك المراحل المحتلفة، والتي تستحمي إنجاز مثل تلك المصمة، بنجاج فني تلك الف ترة التي يته تعديثما والتي ستوافق ما سوف يتعذ من إجراءات مناسبة لذلك العمل، وأن يته القياء بكل تلك الإجراءات الكفيلة بأن توضع الموازين، من أجل معرفة ما مو الوضع العالى لما سوف يتم النوض فيه، وما محى المسافة التي ته قطعما في مذا الشوط، من أداء العمل، بشتى أشكاله وحوره. قد يعديه من تلك الظروف ما يخطرنا إلى استخداء كل تلك الاحتياطات اللازمة، من أجل الوحول إلى تلك النتائج التي ناملها بأن تتخت مع ما سوف يته تبيب ما قد يعدثه من اثار سلبية، وأخطار يبب الابتعاد عنما، وأن يته مواجمة باقي متطلب ات العمل بالأسلوب والشكل المناسب، وأن يتم تعديد لكل تلك العناصر التي قد يتم اتناطما، وأن يتم المشاركة الفعلية في كل ما سوف يتفظ من معام في عطا الصدد. إنه لابط من العرص والعذر وتوخي كل تلك العيطة، مما قص يسفر عنه الوضع في المستقبل، وما سوف يتم استجداده، وبناءاً عليه فإنه يستوجب أن تم القياء بالأعمال التب سوفت يكون لما اسميتما، فني التعامل مع كل تلك الطروف، والأحوال وفقاً لما مو حاحثه فني وقتنا المعاصر،وأن يتم التوافق والتماشي، ما كل ما مو جديد، وأن يتم كذلك الدفاظ على القديم، بأفضل ما يمكن من تلك الوسائل التي تعالم كل تلك المعوقات التي قد نجدها أمامنا في كل ما قد نقوم به من ممام وأعمال في أياً من تلك المراحل المبكرة أو المتقحمة. أنه الانطباع الذي سوف يكون له حلالته الناصة في فترة ومرحله، معينة، ثه تــل بناء على خاك سيته أخذ عل تلك الإجراءات مع ما يعنيها من اعتبارات، والتي تحمن أن يته السير في نخس المصنح إلى النماية. أنه من الصعب جداً أن يتم معالجة الكثير من تل كالصعوبات التي قد تستجد، ونجد بأنه لابد من الأتباء نعو المحوف بما يحمن أن يكون هذاك من تلك العوامل التي ستساعد على بلورة كل ما ينبغس أن ينتهى منه.

# النتائج والمؤشرات وأتخاذ القرارات

إنها الأعمال التي يتم القياء بما من أبل أن يتم النوض في كل تلك المجالات التي سوف يعدث لما من التأثير الكثير، والتي سوف



نعتاج إلى أن نبخل على ما نستطيعه من جمود فنى مسطا المضمار، وأن نعمل على الأستعانة بكل تلك الأحوات التى نج بأنما قد أصبعت لما أسميتما من حيث ما يقاء بم من مماء، وأن يته التوحل إلى العلول التى سوف يته الأخذ بما، وأن نحل إلى العلول التى سوف يته الأخذ بما، وأن نحل إلى العلول التي سوف يته الأخذ بما،

المراجل التي يمكن أن نعمل على توفير كل ما ما من شانه أن يكون له حوره وأهميته في سطا المخمار. إنسه قد يعدث من تلك المتغير التم الكثير، من ديث ما سوف يستجد من مواجمات نبد بأنما قد تصبع خات تأثير التم جانيبة، وأن العلول التي تمت أن تكون سي العلول الناجعة، ولأنه سوف نجد بأن أستخدام الوسائل التي سوف تته سيكون لما أثرها الخار والسيء وأنما ما نداول أن نقوم به وأن نؤديه، ينبغي له بأن يكون في تلك الدالة عن العمل على تعقيق كل ما قد يؤهى إلى أنباز ابت، ستساعد على تعقيق الكثير من تلك الأغراض التي نريدها بان تتم وان تكون كما يجب أن يتخذ من ما سوف يؤدى على تعقيق وأشباع لكل تلك الرغبات التي نريد أن نصل إليما. أنه قد يكون مناك من تلك المناورات التي تمعدت تمت العديد والكثير من تلك الأوضاع التب سوفت نجد بانما تته فني أطار من الشرعية، وأنه سيكون سناك كذلك الكثير من تلك التعقيدات التسي ستؤثر بصفة مباشرة على ما سوف يته ويتخذ من خطوات في سطا الشأن. أنه قد يحدث من تلك الترتيبات التي ستحل إلى ذلك الوضع المترجى الذي يعتاج إلى أن يتم تغيره وأن تتوافر فيه من الطلعيات ما يكون له فعاليته في التنفيط لما سيكون فعالاً، وأن نواجه كل ما نسعى إليه بسفة مستمرة، وأن يتزايط البخل من الجمط والعطاء، وما نعتاج إلى أن يتم أكماله في تلك المراحل التي نربد لما النباج المنتظر. أنه قد تتم كل تلك م الإجراءات بها يوفر الطرق العديثة التي تم الوصول إليها من قبل العديد من تلك المراكز العلمية والناصة بالقياء بالأبعاث المناسبة واللازمة في سطا الصدد. قد تكون سناك الكثير من تلك السلبيات في الإحراة من أجل معالبة معتامه تلك القصايا والمشكلات التي سوف نعتاج إلى أن نتعرف على كل ما سوف يتخذ من خطوات في سدا الشأن. أن الإحارة قد تقتنع بكل تلك الوسائل البالية والتي لا تعقق تقدء فني العمل وأنباز وتعقيق العديد والكثير من تلك الأعمال التي نريحها بأن تتم، وأن تكون، ويتم التخلص من كل تلك الأعباء التي قد تكون متراكمة، والسي قد تزهاط عبيمة على عبيمة، ونجد بأننا أصبعنا نواجه المزيد من تلك الصعوبات، وطلك من ما يتم التصرف حيالم من قبل تلك الإحارة التي لا تقوء بكل تلك النطوات الضرورية التي نبح بأنما تعمل الكثير مما كان له حوره وفعاليته في التعامل مع كل تلك الأحداث التي كانت تظمر على السطع، وأنه قد أصبعت تلك المحالع الشخصية التي تغلبت على التفكير الإحاري ولدى المسئولين، وأن هناك من تلك الأولويات التي تغييرت وتبحابت، واصبعنا ننظر إلى العفاط على على علل تلك السلطانة والنفوذ الوطيفي، بدلاً عن العمل على التخطيط والتنفيذ لمثل تلك النطط، والتطوير والقياء بكل تلك المعاء والأعمال وكل تلك المحالع العامة، والتي نسعي إلى أن يكون لما حورها الفعال فني تعقيق كل ما نريحه بأن يتعقق. وأن الإحارة التي احبعت لا تقوم بالتنطيط اللازم والمناسب ووضع كل تلك الخطط التي نبح بأنها قد أنحثرت وتلاشت كما كان فني السابق، أو كما عو عاحث في الكثير من تلك الأعمال الأخرى الناجعة. والتي تقوم بتنفيذ والقياء بالأعمال الكبيرة والمؤثرة بما يجب لــ م أن يتــ م. إن الأعمال قد تمر بمر ملة من الكساد، والذي قد نجد بأنه سي مده المر ملة التي قد يتم المعاط عليما، وأنهم لن يكون مناك خطوات وعلول جدرية يتم وضعما، من أجل الغروج من ك تلك المأزهم التي قد أحبهنا فيما، وأن

الوضع الصعبم الذي أصبدنا نعاني مده، قد يكون لديه من المستفيدين مده، وأدمم أدما يعافظوا على مثل تلك الأوهاع التي لا تؤحى إلى الدروج من تلك البوتقة من المرحلة الشانكة، وأنما سيطل الكثير من تلك الأعمال المعطلة، والبعود والموارد التي تذهب عباءاً، ولا يتم الإستفادة منها، وأنما سنبيد بأن الأوخساع في تدهر مستمر، وأذه قد يتسلط على العمل وكل ما يتعلق بما من قرارات يبب أن تتفذ وأن تنفذ في مدا الأطار الدي نريحه بأن يكون ويؤحى إلى القياء بما نريح أن نعققه، من التغيير إلى الأفضل والأحسن. إنه قد يكون مناك المستفيدين، والذين لديمه من تلك المصالع العاصة التي يتم القيام بما، ويتم توجيه المسار وفقاً لما يعق ق لمه مصالحه، وعدم مراعاة على تلك الأعمال التي قد يكون لما المميتما من حيث القيام بما، والمعاط على على ما سوفتم يكون له نفعه، وما سيؤهى إلى أن نبطل ما نريحه من تلك النطط الطموحة كما يجب له أن يك ون عليه الوضع. قط يته وضع بعضاً من تلك الإستراتيبيات التي قط يكون لما خررما على بعض تلك البمات بعيداً عما قد يؤثر بصورة نبح أنما قد تؤهى إلى العمل على التغيير إلى ما قد يعدث من تلك المعاناة الكثير، ومن الدخط ما قد نرفضه كما وموضوعاً. إنه قد يتم العمل على أن يتم التوافق والملاءمة مع كل تلك الأوضاع التي قد نبح بأنه ليس مناك من تلك المميزات التي تبعل من العاملين الشعور بالانتماء للمؤسسة ولمذا العمل من الجل بحل كل تلك الجمود المطلوبة من تنفيذ الأعمال، وكل ما يستوجب له بأن يتم القياء به، والعمل على الوسول إلى أفضل تلك الأوضاع الممكنة، وما تريحه بأن يتعقق، من تلك النتائج المرضية والتي ستؤجى وتعمل علي توافر الدعم المتواصل الذي يؤدي ما مو مطاوب ومن مواصلة وأستمرار فني مدا الطريق الذي نسلكم، عتى نصل إلى المعديد والموجوع والأغراض المعددة. أنه لابد من الاستفاد من تلك الدبرات المتوافرة، وعل تلك المصارات المكتسبة كداك، والعمل على الاستفادة منها كما يجب له بأن يكون عليه الوضع. أنه قد يكون مناك الكثير من تلك العناصر المامة والفعالة والمؤثرة، والتي تعتاج إلى الرعاية المطلوبة، من أجل القياء بتعقيب ما مو عطلوبه في عدا المصوص. أنه قد يتواجد الكثير من تلك السلبيات والمساوي والتي تعتاج إلى أن يته التطلب عنما، وأن سطا قد يعتاج إلى البح، فني العمل الجماعي، والطني ينبغي له بأن يلاقي الدعم الإحاري المطلوب، من قبل كُل تلك المعاند المعترصة، والعمل على تنفيذ كل ما مع مطلوب من أجل الوحول إلى تعقيق تلك المنجزات التي نسعى إليما، وأن نستطيع أن نشارك مل تلك البمائك التي سوف تكون لما أعمالما في المعارض والأسواق ليته تصريفها، وتقييمها، والعمل على تطويرها. فإن هذا هو الطريق الصعيع الذي ينبغي لنا بان نسلكه، حتى يكون لنا شان فني عطا المعترك الذي يدبع علينا بأن ندوض عماره، وأن نصل إلى ما نسعى إلى تدفيق، من نجلع متواحل ومنقطع النظير إحا ما أمكن ذلك. إذاً قد نبد بأن مناك الكثير من تلك الاعتبارات التي قيد تكون شائكة فني التعامل مع ما قد يستوجب بأن يكون فيه الكثير من تلك المقومات التي سوف تعدث من تلك التطورات ما قد نجد بأنه من الضروري بمكان القيام بكل تلك النطط التي نسعي إلى تدقيقها، وأن يكون عناك من تلك الأساليب الناجعة ما نريد أن نعققه، في تلك المواعيد المحددة لطلك المدوع، والعمل على القيلم بكل تلك الوسائل التي تؤدي إلى أن يتم كل ما مو مطلوب وفقاً المعايير والمواحفات والمقاييس الموخوعة. أنها الكثير ء تلك النطوات التي يجب أن يته أتناخها، والعصول على كل تلك التقارير التي ينبغي أن تته من هيره ما سوونم يتم الأشراف عليه، والرقابة والمتابعة وكل ما سوف يكون له حوره الممه والمؤثر في العمل على الإطلاع على ما يته من خطوات لما أهميتما، ومن ثه اتناط القرارات التي ستؤدى إلى القيام بما يراط لـ بان يته في المراحل التالية، وما سوف يتم الأعداد له والبدء فيه، وكل من تعقيق واشباع لك تلك المتطلبات التسي نريحها بأن تتبعقق. أنه لابح من البعث الذي يحمن بأن نكون في المستوى الحلى نسعى إلى الوحول إليه، مـن

حيث ما سيته تدقيقه وأنهازه بالشكل المناسب والملانه. أنه قد يكون مناك من تلك المواقف التي نتعرض لـما، ونبح بأنه ليس مناك من تلك الإجراءات التي تدافظ على كل ما نريحه بأن يتدقق، وأن نسير في الطريق الـخي سلكناه، وبعيحاً عما قد يعرقل المسيرة، وأن يحدث من تلك الصعوبات المهتعلة، والتي نبح بأنما قـ ح أصبحت بعيحة المنال عما قد خططنا أه، وأنما المتغيرات التي سوف تددث خلك التأثير السلبي، وكل ما سوف يتوالـ عنه من مساوي ندتاج إلى أن نتجنبها، والأبتعاد عنها، وأن نتناس مما قد اعترانا مـن كل تلك المشكلات والصعوبات، والتي اصبحت متوافرة من جراء ما قد ته أهماله في مرحلة معينه، والحي بحاب أثاره في تزايـ حستمر، بدش أن النسائر الفاحدة التي أصابتنا ومنينا بما، والتي سوف تكلفنا الكثير من كل تلك المـوارح والمصاحر والجمود اللازمة التخلص منما، والتي يحتاج إلى أن يكون مناك من تلك المساعدات الخارجة، والتـي والمصاحر والجمود اللازمة التخلص منما، والتي يحتاج إلى أن يكون هناك من تلك المساعدات الخارجة، والتـي تدافظ على كل ما قد تدقيق، وأن يته أكمال العمل كما يجبه له بأن يكون فـي الوحـول إلـي خلك الـمدف الموضوع.

## الأبحاث واستخلاص النتائج والامكانيات المناحة

السير قدما ندو المستقبل بنطى ثابتة وحثيثة سوضم يكون لـ م السير قدما ندو المستقبل بنطى ثابته وحثيثة من حيث أن مناك الحثير من تلك العناصر الضرورية التـ من



ينبغى لما بأن تتوافر، وأن يتم القياء بكل تلك المتطلبات، والعمل على تغيير الأوضاع الى أفضل ما يمكن له بأن يكون، وأن نعمل على بلورة كل تلك النتائج التسى نصل إلى أفضل ما يسمع بأن يكون هناك من تلك المقضيات الضرورية التي سوف نصل بسما

إلى أن نراعي كل تلك المعيزات التي لدينا، وأن نعمل على وضع كل تلك البداول التي سوف تعتوى على كل تلك المعلومات التي نريدها، وأن نبد ما نسعى إليه في كل تلك المالات المعتلفة والمتغيرة. إنه قد يكون عناك من تلك الأساليب الذكية التي سوف تنشط بعد أن يكون عناك الكثير من تلك المخايقات قد حدث تم، وأنه قد يحدث بعضا من تلك الأحداثم المترتبة على القياء ببعض من خلك التعاون الذي قد نبحا أنه قد يســير في تلك الفترات التي يعتاج فيما إلى مثل تلك المساعدت الوقتية، والأخرى التي قد نجد بأنه لابد من أن يتـــه الأندماج وأن يتم المشاركة فني كمل تاك الأيمابيات، وقد نجد بأنه أيضا يجب أن يتم المشاركة فني بعضا من تلك السلبيات، والتي نبع بأنها سوف يكون لها تأثيرها، في أتناط نفس طلك النهط الذي نريحه بأن يتبع، وأن نلتزم بتلك السياسات الموضوعة والتي لما تأثيرها الفعال على أنه مناك تلك المكعرات في المجتمع، والتب ستؤدى إلى أن يعدث من خلالما بعضا من تلك التوجيمات لمعاولة الأصلاح، وتبديب المخاطر، من جراء تلك التصرفات والأنفاط السلوكية والتي سوف تسير في الطريق الغاطي، والذي قد ينجو أو لا ينجو منه من يشارك، وأن التعاون سوفه يتم بناءًا على الله تلك الروابط المتواجعة، وعُل ما سوفه يوضع من تلك النطط التي يجب أن تنفذ في مدا الأطار المعدد. أنها إذا بعدا من تلك التحرفاته البشرية، والتي سوف ينجه عنه الحثير من تلك الأحداث التي سوف تعبر عن الأتباة الذي يسير فيه النط المعدد لما يراد له بأن يته، وفقا لما سوف يته قبوله، والنوض فيه، والذي قد نبد وأن هذاك الضوابط التي تستوجب أن تعمل على التعامل مسع مثل تلك الأمسور، والمورة التي تستوجب أن يكون لما أثرها الطيب، والطي ينبأ عن المستقبل، وعن مظاهر تلك المجتمعات الته سوف يكون فيما من تلك التسرفات التي أما يتم تقبلما، وحمما، وأما نقدما وشببما. إنه لابد من محدم أتاحة الفرصة لأيا من تلك التصرفات الشائنة بأن تأخذ مبالما الذي يببه أن يكون فني أخيق العدود، وبعيدا عن كل ما قد نجد بأنه سوف يؤدى إلى الكثير تلك السلبيات، والتي من الممكن لما بأن توجه التوجيه السليه والرشيد، وان يتم انتماج المنمج الذي سوف يعمل على القياء بكل ما نريحه بأن يكون له حوره في تعقيق الكثير من تلك الأصداف المطاورة والمرجوة، ولما أسميتما وفاعليتما، وعلى ما نحتاج إلى أن نعتم عليه في المستقبل، والمتمثل في ما نؤديه في حاخرنا، من عل تلك الأعمال والمماء التي نؤديما، بما مو متاج ومتوافر ادينا من كل تلك الأحوار والمعاجر والأمكانيات والقدراتم، وكل تلك العناسر التي تؤجي حورها في عذا العجد. إنه قه يكون مناك الكثير من تلك الأمور التي تستوجب أن يكون مناك رؤية مقيقية وواقعية عما يحور ويعطث مسن تلك الأوضاع التي سنجد وانعا قد اسبعت خرورية، وأنه يجب أن نبذل قداري جمدنا في القياء بكل تلك النطوات الأيبابية، والتي ستمثل لنا ما نريد أن نسعى إلى تعقيقه من طموعاتنا، وكل ما قد نبد بأنه سوف يعمل على القياء ببطل على ما سوف يعمل على أنشاء أيا من تلك المرافق التي سيكون لما حورما الديوى والماء فسي العمل على تنهيط كل تلك الأحيتا عابته والمتطلوات الأساسية التي نسعى إلى أن نصل إليها. إنه قط وكحون مناك ذلك القصور فني الإدراك لما قد نعمل على القياء بكل متطلباته، وأنه قط يعطب من تلك المؤثرات التي سوهم

نعتاج إلى أن نؤحى الحور المطاويم منا حيالما، وأن نسلك الطريق المؤحى إلى ما نسعى إلن أن يكون له كــل تلك المقومات، وأنه قد يكون مناك من تلك العناصر التي قد يكون لما مميزاتما وعيوبما، وأن الدراسة التي تتم في سحا الصدد، بنصوص معرفة ا سوف يته الوصول إليه من تلك النتائج التي ستؤدي إلى معرفة كل ما سوف يعديه من جراءا التعامل معما، وكيفية أحتواء كل تلك المشكلات التي قد تظمر، ونبد بأن العلول التي سوفه تبدط لابد لما بأن تكون بطرية تعمل على التخلص من ما قط يطمر من تلك المشكلات والعقبات. أنها الأساليب والأنظمة البحيحة التي قد تؤدى إلى الوصول إلى ما نريحه بأن يكون له حوره وفاعليت، والقياء بالوسول إلى النصع المعدد، وما سيؤهى من عل تلك المراعل التي ينبغي لما بأن تته. أنه قد يكون هناك خالك الثقل من العراقيل التي تمنع وتعول من الغروج من تلك العدوط الصعبة، والتي تمنع من القياء بالعمل علسي تعقيق الكثير من تلك الإنجازات التي نريدها بأن تتعقق. أنه قد نجد بأن الوسائل التي ستستنده قدد أحبد بتم غير طابته بدوى، من ديث كل ما سيؤهى إلى التعامل مع كل تلك المتغير ابت. أنه قد يكون مناك طلك الوضع الذي نريده بأن يستمر فني نفس خالك الأتعاة، وخالك من أجل تعقيق كل تلك الأسطاف المرجوة، والتي تد التخطيط الما، والقياء بكل متطلباتها، وأن ذحل إلى المدون الذي نخعه، وأن نكون على بينة بكل ما يتم ويعدث من متغير ابته سوفه تؤدى فني النماية إلى أن يكون تعقيق الغايانته مني ما نصل اليه، ونعققه، ونسعى إلى ان بعمل على تدعيم وتطوير كل ما له دوره فني توطيد مثل تلك الأنجازات التي تحققت، والقياء بكل تلك الأعمال التبي سوف تعمل على تقييم تلك النتائج، وتصنيفها، والوصول إلى كل تلك المستويات التي نامل بأن تكون علس نفس مطا النط، وأن نرى كل ما قد يستوجب البحث عن المزيد من تلك التطوير الته والأرتقاء إلى أعلى وأضل المستويات بصفة وبصورة مستمرة. إنه قد يأتي الدعم المصدوب بالكثير من تلك العناصر المناسبة والمرافقة لما سوفته يكون له حوره وأثر على القياء بكل تلك الأعمال التي تستوجبه أن يته تعطيط كل تلك المراحل بالسورة وبالأسلوب الأمثل لما. أنه يجبب أن نضع كل تلك العناصر فني أوضاعما الصعيعة، وأن يتم العمل على كل ما سوف يتبلور عنه الوضع فني المراجل العالية والمستقبلية. أنه قد يكون سناك عن تلك النطط التي ستؤهي إلى أنداز بعضاً من تلك المعام المطلوبة خلال تلك الأوقات والمواعيد، وفني كُل تلك المناطق والأتباسات التي نرجوا بان تقه فني سطا النطاق المعدد لها. قد يقه التعاون والعمل المشترك، ونبجد بان سوف يقه بحل الكثير تلك الجسمود، والتي سوف تثمر عن أوخاع ومستويات أفخل كثيراً. أنه لابد من وعع كل تلك الاتفاقيات، ومعرف ق كل ما سوف ينجه من تلك النتائج التي سوف تؤثر بكل تلك المعايير التي سنصل إلى أن تكون في أفضل ما يمكن له بأن يكون عليه الدال فني كُل تلك الطروف المعتلفة. قد يكون مناك من تاك الضغوط التي سوف تعمل على عدم تعقيق ما دربوا إلى تعقيقه بكل تلك المستويات التي نريحها بأن يكون منافسة، ونبح بأن الوضع قد أحبح له مساونه من جراء على ما قط يصر من قرارات تتخط فني اتجاه معاكس، وعل تلك من الأشياء التي سنجد بانسما قد أصبحت تعيين ما نريد تعقيقه ومن خطط، وتنفيذ أيضاً لكل ما سو متواجد، والسير فسى نفس خالك الأطار المعدد، والقياء بممارسة كل تاك الأنشطة المعتاحة والمالوفة، والتي قد تتم بصورة دورية، واعتيادية، ونجد بأن ما قد مداش أثر بسورة مغايرة لما يراد له أن يكون، وأن يتم من تبديق لكل تلك الأسداف الموضعة، وسوءاً كان ذلك على الذي القصير أوالمدى البعيد. أنها إذا الدياة العملية والأجتماعية والتي قد تتعامل، ونهد بأنه لابد من الفحل بينهما، أو العمل على تحقيق توافر كل تلك المقومات الخرورية لكلًا من تلك العالم المعتلفة والمتشابعة. إنه قد يكون سناك من تلك العالات التي تستوجب أن يكون سناك من تلك الأتحالات التي تساعد على أن يته كل ما نعاج إلى أن يتم بكل تلك الخطوات التي تتفذ فني سطا الصدد، وأن نعمل على بذلك المزيد

من الجمود التي نريدها بأن تعقق عل ما نسعى إلى أن يتعقق. إنه لابد من الدراسة بعل تاك الاساليبم والوسائل المتاحة التي ستقودنا إلى أن نؤدي الدور المطلوب منا أن نعققه، وأن نصل تلك النتائج التهي من شانها بأن تعطى لنا الضوء الأخضر الذي يسمح لنا بأن نكمل كل ما نريده بأن يتم وفقاً وطبقاً لك تلك المعايير والمةاييس والمواحفات التي ينبغي أن تتوافر، في ما نسعى إلى أن نعققه من إنهاز اسم. وأنه إلى أن تتوافر، في ما نسعي إلى أن نعققه من إنهاز اسم. وأنه إلى أن تتوافر، تلك المؤشرات لما حلالاتما العطيرة فإنه ينبغى أن يكون مناك خلك الوضع الذي يسمع لنا بان نسل إلى تلك المناطق والمراجل الأمنة، والبعيدة عن الغوض في تلك المتامات، وما قد يسببه من مناطر من شانما أن تعمل على زياحة الوجع سوءاً، والوحول إلى تاك النسائر الفاحمة، والتي نبح بأنه تكلفنا الكثير من تلك الموارد والمصاحر والبعود المتاحة لدينا، وكل ما نستطيع أن بنداه فني سطا الأتجاة من أعمال ومماء لما شانما الدي يعقق لنا من الأسحاف من نرجوه وما نسعى إليه، بكافة تلك الطرق والوسائل الممكنة والمتاحة لدينا. قد يتوالد المزيد من تلك العناصر التي تؤدي إلى حدوث المزيد من تحصور في الأوخاع، وكل ما سوف نقره بـ مـن أنهازات نريدها بأن تتم، والتي سوف تددم المجتمع، وتؤدي إلى تدقيق الكثير من تاك الفوائد، والمنفعة التي تعم والتي تخص، ونهد بأن من تلك القاتم التي نحتاج إلى أن نزيلما. أنه قد يكون مناك خلك الوخرع الخطر الذي سوف يعمل على تقويض كل تلك الأنبازات التي قد تعقق في السابق، والتي نعتاج إلى أن نعافظ عليهما، وأن ينهيها، وأن يطورها، وأن نعمل على كل ما من شأنه أن يبعل مناك تلك المقومات احينا في أفضل تلك المستويات التي نحبوا غليها، ونسعى إلى أن نعققها. أنه قد يعدث أيضاً من تلك المعاطر، والتي تـــودي إلــي حدوثه ما قد يتبعما من تمديدات لكل ما نزاوله ونقوم به من أنباز لكل تلك المتطلبات التي نريد أن نعقق ما. سناك أيضاً تلك الأنماط السلوكية الخطيرة التي قد تتبلور في الأسمال وعصده الأستماء والامبالاة وكل تلك السلبيات التي قد تتكدس في المجتمع، ونجد بأنما تدول حون التقده والوحول إلى تحقيق الكثير من تلك الأعمال التي قد يكون منها الكثير من تلك الأولويات التي يكون لما أسميتما في القياء بكل ما سو مطلوب من تعقبين لأسحاف قد يكون يعضما خروريا في المجتمع ويجب له بأن يتع توافره والقياء بكل مماء وإجراءاته التب تلزم أن تتعقق.

#### الانطباعات الفردية والجماعية

إن التأثير فنى مرحلة معينة ومعددة، سوف يمتدد أثرها إلى مرحلة متقدمة، ويكون له أفخل ما يمكن له بأن يكون له من الدعم الطبي قد يستمر إلى

فتراته ومراحل متقدمة، ونجد بأنه قد أحبح مناك ما قد يعديه من تلك الأعمال والمصام التي سوف تعقق الكثير من الأسداف التي قد يكون بعضما قد تعقق بصورة مباشرة أو بصورة وبشكل غير مباشر. إنه قد يكون هذاك من تلك السورة الأولية التي سوف تتذذ وما يليما من أنطباع قد يكون له مداه البعيد الأثر، والذي قد يكون ليس بالخرورة من الصعة بمكان، ولكنه قد يؤدي إلى البعد عن ما قد يسبب ويدحث من تاك المشاكل الفماثلة، والتي قد نبد بأننا قد أحبينا نعاني منما. قد يكون مناك الدعم الذي يؤدي إلى أن تسير الإجراءات وكل ما يلزمما من خطوات لما فعاليتما، والتي تعمل على تعقيق الكثير من تلك الأنجازات. ثه نبد بأننا قد فقدنا مثل سنا الدعم، والذي قد يكون قد تأثر بأياً من تلك العوامل المفاجئة، أو ما قد يكون له حلالته على مجرى الأحداث، وأنه سوف يكون هناك من تلك المعوقات والعراقيل، ما قد يعمل علسي تعطيل. وأبطاء أو حتى توقفت ما كان يته ويسير وفقاً لما سو قد تأقله معم، وأصبح مألوفاً ومقبولًا. أنما العوامل المتغيرة والمصاحبة، لما نريد بأن نعمل على تحقيقه، وأن يكون هناك خاك الدعم المناسب لكل ما سوم يتبخط من تلك النطوات الأيبابية. أنما الأسس والمعايير التي تتم وفقاً لما نريحه بأن يتمقق، وأن يتم القياء بكل تلك النطوات التي فيما تبقيق كُل ما نسعى إليه. أنه قد يحدث نوعاً من تلك العوامل التي سوف تؤدي إلى منع وتوقف مـــــا قد یکون له مصلعة فنی القیاء بها یجب آن یتخذ من ما سوف یکون له فاعلیته التی نرید لما بأن تعدف الکثیر من تاك النتائع التي نحبوا إلى أن تكون لما قيمتما وأهميتما، في كل ما نزاوله من أعمال نمارسما في منتلف مواقع العمل، والتي قد يتمتد أثرها حتى يشمل باقي مجالات العياة، والتي سوف ينعكس أثر سا بالتالي على تبسين الأوخاع المعيشية، والأرتقاء بالمجتمع إلى أفخل مستويات يمكن أن نحل إليما مما قد يكون في وضع أسوء أو أقل مما سو متواجد عالياً. إنه قد يتواجد كل تلك الأوضاع المستعصية على علما من تلك المشكلات أو الصعوبات أو عدم توافر القدرات والأمكانيات للقيام بكل تلك الأنبازات التي نسعى من أجل تعقق ما، وأند سوف يكون هناك من تلك الأعباء المتزايدة، والتي سوف تتراكه، ثم نجد بأننا قد أصبعنا نعانى من الكثير من تلك المشكلات التي سنجد بأنما ستعتاج إلى أن يكون مناك الكثير من تلك الجمود التب تبدأ، وما سوف بعديث من تلك النسائر الكثيرة، والتي قد لا تكون مبدية في الاستمرار بما، والتب قد تودي إلى نفاط الموارد المتاحة، والمسادر المتواجدة، وكل تاك العناصر الخرورية والتي سوف يكون من المستديل القياء بكل تلك الأعمال والمماء والأحوار بحوذما. أذه قد يكون مناك من وخع تلك القيود، والتي سوف تحدث من تلك التاثيرات السلبية الكثير، ونجد بأننا قد نتجه في الطريق المعاكس، وليس في الطريق السوى والذي من خلالـــه نستطيع بأن نتغلب على كل ما قد يواجعنا من تاك المشكلات والصعوبات، وأننا سوف نوجه كل ما لدينا من طاقات في الأتباة الناطي، نظراً لعدم توافر مثل تلك الأسس والمباحي وكل ما يلزم من ما سوف يكون له أثره البدي على ما نريد أن نعققه على المدى القديير والمتوسط والطويل، والذي سوف يعود أثره على المجتمع سواءاً فني الأوقابت العالية أو فني الأوقابت المستقبلية. إننا قد نبد بأن سناك بعضاً من تلك الطلعيابة والسلطابة التي قد تعطي إلى بعداً من مؤلاء المسئولين والذي قد يقودون إلى الأتباة الناطئ، وأو الذي سوقد نبد بأننا قد أسبدنا في مدا الوضع الذي لا يبشر بالذير على منتلف الأصعدة، وأنها قد يكون له نفعه ومسلمته الشهنسية على بعضاً من الهذائت، والطبقات والتي سوف تذعه بمثل تلك المستويات الرهيعة التي يريحون أن يعافظوا عليما،

بعبدا القياء بمزاولة الأنشطة والاعمال والمساء التي قد يكون لسا حورسا الأيبابي والمؤثر في تعقيق الخثير مسل سوفه يكون له نفعه وأثره على القطاعات الأكبر والأعو، والتي سوف يكون لما من سماتما العفارية، والتسي سويت يكون لما حورها الفعال فني تعقيق الكثير مما قد يبد المجتمع بأنه قد أنغمس فني سطا المسار الناطي، ومن جراء ما قد مديث من تلك التصرفات السلبية، من قبل المسئولين والذي لديسم الطاعيات فسي القياء بالتصرفات اللازمة تباة ما يبب أن يكون من أمور فني مذا السدد. أننا قد نواجه المزيد من تلك المتاعب التي قد يكون لما من السلبيات الكثير، والتي قد يمتد أثرما إلى المدى البعيد، ونبد بأننا قد أحبدنا مقيدين بِعَل تلك القيود المصطنعة والطبيعية، والتي نجمت من جراء ما قد تم التصرف بد، من قبل الذين لديمه السلطانة بحون أن يكون هناك تلك الغطط التي سوفه تعمل على التخاس من تلك المشكلات التي يعاني منها المبتمع، وأنما على المزيد في اللَّانزلاق إلى المتاعات التي قد نجد بأننا قد أنجر فنا إليما، مع التيار بدون أن نستطيع أن نمنع كل ما قد يكون له أثره الخار ما قد يتسببه فني النسائر التي قد نمنا بما، والتي سوف نظل نعانى منها، نسال الظلس من كل تلك المأزق المتزايدة، والتي نبد بأنما تتزايد يوماً بعد يوء، ولا نبد من يدر بهذا من كل تلك الماويات التي وقعنا فيما، وسيطل العال كما مو عليه، ولا نستطيع أن ندرج من كل تاك العقبات الكاداء التي تواجمنا وتلازمنا طوال الأوقائق، كالطل أينما خصبنا سنجدها. إننا قد نجد بأن هناك أعداء النباع والذي قد يكون له صحاه فني عرقلة ما قد يراد له بأن يته وأن يته التأثير على كل تلك النطط الطموحة التي قد يسعى إليما المجتمع في العمل على ما يجب له بأن يكون. أننا قد نجد بأن الأخطاء قد تعدث وتتكرر، ولكن قد نبحدب بأنما تتسه بتلك المستويات والأنماط البشرية من الناس، والدين قد يك ون مناك من تلك الإبراءات القاسية التي تتنط من أبل العمل على منعما، أو التغاضي عنما. أنما من تلك الأمور التي سوف نلاحظ بأننا قط أحبينا فني تلك المواضع التي تعتاج إلى أن يكون مناك من تلك العدود التي توضع من أبل التناسب مما قد يعانى منه المبتمع من كل تلك المشكلات، والتي قد نبد بأن هناك المستفيدين، والذين يريدون بان يبرفوا الأخرين إليما، وأنما قد لا تؤدى إلى تعقيق الدور المطلوب منما في القياء بكل تلك العطوات الأيبابية في المجتمع بالشكل المطلوب. قد نبد بأن مناك الكثير من تلك الأمور المشتركة، والتي قد نبد بأنه تسير في الطريق الغاطى، والذى سوف يعديه من تلك العراقيل الكثير، قد نهد بأننا نعتاج إلى أن نواجه ما بالصورة والأسلوب الأعثل، وأن نواجه كال تلك العقائق، مما سوف يعمل على القياء بما يستوجبه الجانب الخبي سوف نجد بأنه قد أصبح من الضرورة بمكان. إنما البحايات التي ستحتاج إلى أن يكون مناك لـما الأستعداد الـلازم لمواجهة كل ما قد يعدي من تاك التأثيرات التي سوف نبد بانها قد أصبعت لما فعاليتما في العمل على السير في نفس الإتجاة، والتأقله مع كل تلك الأوضاع وما سوف يته مواجمته من تلك المشكلات والصعوب ابت والتحي سوف تعترض المسار، وأنما يدب أن يته بلورة الأمور والأوضاع كما يجب أن يكون. والبعد عن ما قد يد دبه من والد الأخطاء نتيجة الجمل أو عدم تواجد مثل والد الممارات والمعرفة بما سوف و تروب عليه الوضع في السلوك الناطئ تباة تلك المبالات التي تم النفاط إليما، والتعامل معما، وعدم التعرض على كل خطائحما التسي تميزها عن تنيرها، والتي قد نبح بأن هناك من تلك الطافات التي تعتاج إلى أن يتم التعرض عليها، ومعرضة كيفية التعامل معما بالأسلوب المناسب، والبعد عن أيا من تلك الأخطار التي قد تتوالد وتنتج مما قد يكون قد مديث في سحا السبيل. إننا قد نواجمه المزيد من تلك التعقيدات التي قد تعديث ونجد بأنه لابد من العمل على وضع كال تلك النطوط الأساسية والتي تحمن العفاط على كل ما سوف يته من أعمال، وما قد ته. أنما القيادات التي نعتاج إلى أن تتولى تلك الأمور وبأن يكون هناك تعقيق لها يجب له بأن يكون، والتي سوف تعمل على

تعديد كل تلك الأولويات في السير في الطريق المؤدي إلى توافر كل تلك المتطلب ابتم والأعتياء اته، والتسي سوف تعمل على وضع على للكثير من تلك القضايا العادية والشائكة، والتي سوف تواجعنا في مجتمعاتنا، ومن أله وإنه سوونم تندمع مع باقى مياحين العياة بما تخفر به من أحداث وتطوراتم، وكل شنون العياة العملية والإجتماعية التبي سوف نعتاج إلى أن نحرف أمورها بالشك والأسلوب المناسب لذلك، والتحدي لكل ما قد يعمل على أخافة المزيد من المتاعب، والتي نعتاج إلى أن نسير في الطريق والذي ننجز فيه حائمًا من الأعمال ما نربد بان يكون له دوره ويعقق مدفه المطلوب منه، والمنتظر أن يكون لـ مامميته في القياء بكل تلك الايراءات التي نسعى إلى أن تتوافر في مختلف مراحل العمل الذي نعمل يه. أنما العياة التي تخدر بكل تلك المعاميم وكل تلك الأنماط البشرية، والتي قد تسي إلى أستخدام ما قد يؤملمه للقيادات التي ستعتاج إلى أن تعمل على التغطيط السايم والصدبيع للمستقبل، وأن يتم مواجمة كل تلك العقبات بما نحمن بأنه لن يكون مناك من تلك المعوقات، ما يعمرنا عن تأدية الممام التي توكل إلينا. إنه قد يعد شه من تلك التعقيدات ومن المعوبات ما قد يؤدي إلى العمل على التخلص مما قد يكون متوافراً من تلك الأساليب والوسائل التقليدية، والتبي سوفت تستبحل بالوسائل العديثة والمتطورة، واكننا قد نبع بأننا قد نعتاج إلى الاستعانة مثل تلك العوامل التقليدية فني مراعل تأتي متقدمة فيما بعد، تدي أيا سمن تلك الطروف التي قد نجد بأنما أستجدت، ونشابت في مده الصورة المغايرة لما قد يعدث في عصرنا العالي، والتي سوفت يتزامن مع كل تلك المتطلبات التي يجب أن نبذل فيما قصارى جمدنا، من أجل أن بعقق كل ما نريده ونسعى إلى تعققه. أنه المراحل المحتلفة التي قد نمر بهان والتي سوف تتبحل وتتغير من الأوخاع القوية والنشطة، وإلى التقيد من تلك الأوضاع المتحصورة الناماة. إنه قد يكون هناك من تلك النطط التي قد نسعي إلى تعقيقها والعمل على بذل كل ما نريد أن نعققه، من أن نؤهى العمل المطلوب منا على الوجه المطلوب، وأن يكون كل تلك الأحداث لما من التأثير ما يجب أن نعمل على بلورته في كل ما سوف يكون له حوره الأيبابي، كما نريحه بأن يكون. أنه النطط والوسائل التي قسد تؤدى إلى أن نبذل قدار جمدنا من أجل أن يتم القيام بكل تلك الإجراءات التي سوف نسعى إلى أن تتدقير. وأن نبتعط عن طل تلك المخايقات التي قط تنبه من جراء ما سوف نبده قط أصبح له عقباته الوخيمة،وما سوف يؤدى دوراص بعيداص عُل البعد عن المسار الذي نريده بأن نسلكه، وأن

# الأسس الصحيحة في المعاملات المختلفة

سوف ندد بأن هناك الكثير من تلك الطرق والأساليب المنتلفة فني التعامل مع معتلف تلك الدوانب التي قد ندد بأننا قد تطرقنا إليما، من ديث ما سوف



يعتاج إلى بدل كل تلك الجمود التي تبدل عيالما. إننا قد نبد بأننا قد أسبعنا نتأثر بالكثير من تلك العوامل التي تديط بنا، ونعتاج إلى التصدى لما، ولكننا قد نفقد المقاومة، من جراء قوة الدفع الشديدة، والتي سوف نبد بأننا نعاني عنما الأمرين، والتي تعتاج إلى أن يكون مناك الدعم المطلوب، من أجل القياء بما سو مطاوبه منا دياله، وأن يعطى بكل تلك الأسس التي سوف تؤهي إلى معرفة ما ينبغس أن يتم من تلك النطوات الأيبابية، والتي سوف تعمل على بدل كل تلك البسود المعنية في سذا الصدد والشأن الناس السدى ندن حياله. أنها قوة التيار التي سوف تجرف كل ما أمامها، ونجد بأننا قد نفقد الكثير من ما نحتاج إلى تواضره، والعفاظ عليه. إن التعقيدات قد حدث وأن الأمور والأوخاع قد تتشابك، والتي قد تنكون بصورة سلبية، لـما أخرارها الكثيرة على ما ينبغى له أن يكون. أنه لن يكون هناك من تلك الأمحاض التي تتحقق، كما يبب الله بأن تكون، وأن مناك الكثير من نقاط الضعف والقصور التي قد نعاني منما، ونجد بأنه لابد من تدارك الأوخاع كما يجب أن يكون عليه العال، وأن نبذل عل ما فني أستطاعتنا. والعفاظ على على الله المقومات التي عن خلالما يمكن لذا بأن نعقيق الكثير عن تلك الأسداف التي قد وضعناما نصب اعيننا، والتي سرف تحادفها الكثير من المعوقات والعراقيل، والتي يجب أن نستعد لما، وأن ندرك كل أبعادما كما يب بد لم أن يكون العمل الذي سوف نقوه به. إننا قد نبد بأن هناك الكثير من تلك الأسس التي يبب أن تتبع، وأن مناك النطط والبحاول التي يبب أن تنفط في مواغيدها المحددة، والبعد على البعد عن على تلك الأمور التي قد تؤدي إلى محوث بعث من تلك العراقيل التي تظمر من جراء عدم التصرف السليم والصديح حيال معتلف تلك القضايا. إن سناك سؤلاء الدين يعتاجون إلى الدعم، ولكننا قد نفاجاً بالكثير من تلك التصرفات العشوائية والتي تدحث لكثير من تلك المخايقات، ونبط بأننا قد أحبدنا في طاك الوضع الفوضوي، والذي نعتاج إلى أن نعمل على القياء بكل تلك النطط التي تؤخي إلى التنظيم السليم، حيال مختلف تلك القضايا التي ندن حيالما، وأن تتم كـــل تلك الخطوات بالشكل المناسب، وبما يشمن أن نحل إلى ما نريحه بأن يكون بصورة محروسة، وأن توضيع كل تلك المغاهية، والتي تسير في حورة منظمة، ومنسقة، وأن يكون سناك الترتيب، والتي يبب بأن تدعم بكل تلك المرافق اللازمة لما، وأن زعمل على أيها علم الوسائل الفعالة حيال كل ما نريحه بأن يتم ويتخذ، وكما يجبع له بان يكون عليه الوضع. أنهم إطا المعايير والمغاميم والتي نعتاج إلى أن نعمل علي تصعيفها، ومعرضة السمدي المتبيقي والذي من أجله يتم الإلتزام بكل ما فيه من خطوات وكل ما نبذله من جمود من أجل التطبيق لما مسو لدينا من كل تلك القوانين والإجراءات التي سوف نتبعما، ونعمل على تنطى كل تلك العقبات التي سوف تحادفنا. أنها الأسس التي سوف نافذ بها، وأنه قد يعدث عثل هذا التحاجه الديوى والذي نبد بأنه يعتاج إلى أن يته القياء بالكثير من تلك الإجراءات الخرورية جيال القياء بالأعمال المطلوبة، ووفقا لما نريده بأن يكون لــه سعونه في تعقيق كل تلك الأعماض، وبأفضل تلك الوسائل التي تتم، وبعيما عن ما قد نجمه قد أنعرفم بنسأ عسن الطريق الذي يؤدي إلى إلى الدروج من تاك العطوط التي قد وضعناها، ودريد بأن نــودي الأعمال العامـة، والتي سوف تبدق الكثير من تلك النطط التنموية، والتي ستكون لما حورها الفعال في تعقيق الكثير من تلك الرغبات والاحتياجات، بناءا على ما قد ته وضعه، والسير وفقا له. إنه قد نجد فني فترة من تلك الفترات العصيبة ها قد يعديه من اخلاط الأمور لدينا، وقد نجد بانه سناك الكثير من تلك التشويشات، والمتاهات التي نجد بأنسما

قد أصبعته تواجعنا، فني تسير أمورنا بالصورة والوضع الذي أصبع فيه المثير من تلك الصعوبات، والتسي تواجمنا، ونريد أن نتخلص من كل ما قد نجده من معاناة، وأنه مناك المثير من تلك الأشياء التي نريدها بان تكون واخدة المعاله، وأن نعمل على تنطى تلك المراجل الكاحاء التي تواجمنا، وأن نخع كل تلك الدمايات التبي من خلالما، نكون فني وضع أمن يسمع لنا بان نرى الأشياء على مقيقتما، وأن نبتعد كل كل ما قد يكون الم تأثيره السلبي، على مجرياته الأحداثم، والأمور، وأن نواجه عُذاك عُل تلك التحديات بما يسمع لنا بان نودي الدور المطلوب منا على أكمل وجده، وأن نعافظ على كل تلك العناصر المتواجدة لدينا، وأن نتوذر الحالك الديطة والدخر فني كل ما سنؤديه من أسحاف نسعى إلى تدقيقها بأفضل ما يمكن له بأن يكون عليه الوضع. أنها المنزلةات التي قد نبد بأن الطريق المؤدى إليما خافياً عنا، ويجبم أن ندرك ذلك، وأن نثق قدر الإمكان في كل تلك الجمائد التي لما سمعتما وثقلما في أياً من تلك المجالات، والتي سوف تدافظ على سمعتما وبريقما، وكل خصائحها المتوافرة، وأنه يجب أن يكون مناك كذلك كل تلك الاحتياطات في معتلف تلك العالات العرجة والتبي قد تمر بها، وأو يمر بها جميع المنشأت ومعتلف مبالات الاعمال في معتلف الميادين، وأن نستطيع أن نواجه كل تلك الأمور بالصورة والشكل المطلوب. إنه قد يكون هناك تفاوت في كل تلك المستويات التي نريد أن نحل إليما، حيث أن الأعمال سوف تعتلف أيضاً فن حرجة التقيه من حيث الصعوبة والسمولة، وانه سوفه يكون مناك كل تلك البوانب التي نعتاج بأن نعافظ على كل ما سوف يكون مؤثراً وفعالاً في القياء بكل تلك الخطوات التي نريد لما بأن تأخذ مبراما الطبيعي في السير فقدماً نحو ما نريده بأن يتحقق. أنما الوسائل التي نستخدمها، والتي يجب لها بأن تكون لها فعاليتها وتأثيرها الأيجابي، وأن نتخطى كل تلك المصاعب التي قد تواجهنا، وأن نقابل التعدى المتواجد، وأو بأن نكون في تلك المستويات التي سنعتاج إلى أن نعافظ عليها، وأن نطور أنفسنا، بأستمرار، والبعط عن ما قط يؤسى إلى محويث التحسور لأية سبب عن تلك الأسباب التي قط نجسط بأنما ستؤثر بطريقة عكسية على ما نريده بأن يتم، وكل ما نسعى إلى تدقيقه. إن مناك تلك الوسائل التي نستطيع من خلالما تعقيق الكثير من تلك الأغراض التي نرغب في تعقيقه، وقد نبد بأن مناك من تلك المتغيرات التسي تبديث وتفقدنا مثل سخا الوضع الذي نريده بأن يسير في نفس سخا الطريق. إنه قد يكون سناك من تلك الخطط بعيدة المدى، والغطط الأخرى قصيرة ومتوسطة المدى. أنه لابد من التعامل الفعال مع معتلف تألث الخصائص، والتي قد نجد بأن سناك مما قد يكون واضعاً المعالم، ونجد له الدعم المطلوب والفوري والسريع، والذي نعتاج إلى أن نبحل فيه من الجمود التي تستوجب أن يتم العمل في هذا الأطار المددد، وما ينبغي له بان يته في شكاه النماني. أننا قد نبد بأن مناك من تلك لمتغير ات، والتي قد يصعب علينا التعامل معما، ونبد بأننا قد صدمنا بمثل تاك الصعوبات التي سوف تحدث من التأثير السلبي، على الخطط الموضوعة، وأنه قد يغقد كذاك الدعم المتواجد، والذي سوف يعدث من تلك الأثار الجانبية على المدى القصير والبعيد الأجل، أيضاً حيث أنسه الدائرة، والتي سوف تولد الصراعات والنزاعات على الموارد والمصاحر المتاحة، وأننا سوف نعتاج إليها فلا نبدها، نظراً لأنما سوف تطعيم طائماً بنفس تلك الحورة والأسلوب المتبع، وأنه ليس مناك من تلك الإجسراءات والقوانين كل ما من شأنه أن يعافظ على ما نريحه بأن يتعقق، بصورة مناسبة ومتوازنة بين معتلف تاك الجوانب والأطراف، والتي بلاشك سوفه تدعم ما يجبم أن يتم، والعمل على الوحول إلى أفخل تلك النتائج الممكنة في مدًا النصوص ومدًا الصدد. إنه لابد من أستنداء التفكير المنطقي والمنطة في تعاملنا مع منتلف تلك الأمــور والأوضاع، وكافة تلك القضايا والعناصر المؤثرة، وبالصورة التي سوف نعتاج إلى أن يتم كل ما نعتاجه إلى أن يعقق لنا أضل ما نسعى من أجله، العفاظ على كل تلك المقومات المتوافرة لدينا. إننا قد نجد بأن هناك الكثير

من تلك المتطابات التي يجب أن تتوافر من أجل تعقيق باقى المراعل المتبقية في أياً من تلك المشروعات التي قد بنداما، ونسير فيما، خطوات عبيرة، ولكنه نظراً لما قد يدديد من متغيرات والذي قد يعدي بعضما بصورة غير متوقعة، والبعض الأخر بصورة يمكن لذا أن أن نتحارك كل ما قد يعدث منما من سلبيات، ونكون على الاستعداد التاء لأحتواء كل جوانبها، وسلبياتها المترتبة عليما، وما قد ينتج عنما من تل كالأثار النطيرة السلبية، والتي تدديث بسخة مستمرة، أو مؤقتة. إنه لابد من الأماطة بكل تلك النقاط التي قد تنجع في معتلسه الأحسوال، وبعتاج إلى أن نحرك كل تلك الجوانب التي سوف يؤدي إلى إستعدائه الكثير من تلك الأثار المتعددة التي سوف يكون بعضما نافع والبعض الأبعر خار. إطأ فإنه لابط من السير قطماً نعو المطف الطي نسعي إلى الوسل إليه، وعن أجله نعمل ونبطل كل ما قد نعتاج إلى أن يكون من تعقيق لكل تلك الأعداف التي نسعى عن أجل تبقيقها. لابد من أتفاط وضع الأستعداد الدائم والمستمر، ولابد من العمل على التمييز بين مختلف تلك العناصر التي سوف يجد بأنه لابد من أخذ ما قد يكون مناسب وما سوف يلانه ويوافق الأوخاع بمعتلف تلك العالات التي سوف يترتب عليما الوضع فني المستقبل، وما سوف نبطه تعاه سخه البوانب، من كُل تلك البسود، والتب نامل بأن تعقق لنا ما دريده ودسعى من أجله. أنه لابد من تنطى كل تلك العواجز الموضوعة، والتي سوهم نصطدم بما، وأنه يبيب أن نؤدى كل تلك الخطوات والأهداف الواجية، والبعد عن على ما يته عيال ما يواجم العمل من متطلبات سنجد أنها خرورية، ولابد من النوض فيها، والبعث فيها، بها يتطلب منا أن نتنذه ما تلك القعايا التي ندن ديالها. إننا قد ندد بأن هناك من يخع مثل تلك العقبات والدوا در والعراقيل والتي سوف تكون لما دورما السلبي فني أستمرار سير العمل والقيام بكل تلك الممام بصورة فيما من الصعوبة، ما قد يعدث من تلك العقبات عا ندن فني لاذاً عنه، والتي سوف يعمل على التحمور، وبذل كل تلك الموارد والثروات والجمود، فني ما يختلف فنى الوجه المقسوسة، والتبي سيكون لما أثرها الماء والفعال على المجتمع، وعل ما بأمله فني العاسر والمستقبل. أنق قط يكون هناك من تلك العطط العالية والمستقبلية، والتي تعتاج إلى الدعم وكل تلك الجموط اللازمــة مـن أجل أكمال كل ما نريده، من نقطة البداية حتى ا لنماية. إنه قد يكون مناك من تلك الصعوبات التي تودى إلى الغروج عن الغط المعدد، والبعة المقصوحة، والتي قد نبع أيضاً بأن هناك الكثير من تلك العناصر التي سوف تغتقط إخا ما قط أنتقلنا من مرحلة إلى أخرى، والتي يجب أن يكون سناك التغطية اللامة والمناسبة، والترى تعمل على ضمان كل تلك العقوق والواجبات، والترى سوف نعتاج إليما، بعب انتهاء تاك المرياة أو المراحل التي قد نبد بأننا قد إندمبنا فيما، ونعتاج إلى أن ندرج منما، بدون كل تلك النسائر التي قد نبد بأنها قط استحدثت ونشائه عن أبل عدم الإمتماء بما قد يكون قد له اصميته ونفعه بايا من تاك الاجداء والمهاييس والأشكال، وأنه ليس مناك مثل تلك التغطية المناسبة والملائمة، التي تحمن العناط علسي كل تلك الأوخاع والمستويات، وكل ما يكون له حوره الفعال والأيبابي والنافع فني تأحية بعضاً أو كل من تلك المساء والأعمال، وقد يكون هذاك أيضاً الإهمال والذي سوف يكون له دوره السلبي فهي تعقيق الغسائر والأخرار الكثيرة. إداً يجبم علينا أن نعمل على توفير كل تلك العناصر التي سوف يكون لما أسميتما في القياء بكل ما نريده له بأن يكون، وما سوف نعمل على أعداده مما سوف يكون له دوره فني أداء كل تلك المراحل المعتلفة. عن أعداد من نريده من إجراءات في حورته الإيبابية، والتي تعمل على بلورة عل تاك المواخيع بما ينبغي الم بان يكون متاماً، والبعد عن كل تلك السلبيات وما مو خروري ويبب له بأن يته. إنه قد يكون مناك تلك الوسائل التي تعمل على تقويض ما قد تم بناءه، بحورة غير مرخية، وأنه تتم بعدم الإمتمام مما قد يترتب على طلك من تلك الأثار التي سوف تؤهي إلى الرعط عن ما سوف نعانيه بمنتلف تلك الأساليب المنتلفة. إلااً فلاب

عن أن نعمل على العطر المناسب واللازم، وكل ما سوف نجده له أسميته، والبعد عن عل تلك الموانيم السلبية، وأن نقوى وندعم ما سوضم يتوافر فني البيئة التي نعياما، وأن نتحل بكل تلك البمائم التي سوفم تساعد عليي تدفيين ما قد يصعب علينا، ونجد بأن التعاون له دوره، فني القيام بكل تلك المعام التي قد يتطلبها مرحلة ما، وأن ننبز ما نريد أن نقوه به بصفة ما سوف ينبز لنا العمل في سكا الصدد. إن العديد من تلك الأمرر التي قد يشوبها الكثير من تلك السلبيات قد تعديث ونبد بأننا قد نعتك بكل تلك الأخرار، ونعتاج أن نميا ما نريده بأن يكون من تلك الأمور والتي سوف نستعد لما، وأن نبدل كل جسودنا في مدا السبيل. إنما النطوات التي سوف تةم فني الطريق المعدد، والتي يجب أن نسير فيه، بما يضم فني سدا المجال الذي نريحه بأن يكون له حوره فسي تبقيق أفخل المستويات المطلوبة. إن البعث عن أفخل الطرق والوسائل التي يمكن لما بأن تعمل على أيباط الوسائل الميسرة والسملة، وكل ما من شأنه بأن يعافظ على القيام بكل قالت الغطوات المطلوبة والبعث عسن ما سوف يعمل على توفير كل ما من شأنه بأن يؤدى إلى التنفيذ الأعمال والممام المطلوبة بأفضل ما يمكن المان يتدفئ من تلك النتائج التي نسعى إلى الوحول إليما. إنه قد يكون سناك من القياء بكل تلك الدراسات والأبداث اللازمة والتي قد تحل بنا إلى تبدقين افخل وأعلى المستويات التي من الممكن الوحول إليما، بما سوف نؤديه ونقوم به، ونمارسه من ممام وخطوات فني مدا السبيل. انما الخطط التي سوف يته مناقش تما في تلك المراحل المبكرة من القياء بتنفيذ المشروعات التي سوف تؤدي ما سو مطلوب، وأن يته متابعة ورقابة كل ما سوفت يته إتفاظه عن خطوات فني عمدًا السري، وكل ما سوفت يعتاج إليه عن أشرافه عن تلك البسمات المسلولة والمعتبعة بتعقق ما سوف يؤهى إلى أفضل تلك النتائج، من النباع المطلوبيم، في تلك العر علية، وبين تلك الموانب والأطراف المتنافسة. إن مواجمة المعوبات والمناطر يدب أن توضع فني العسبان، وأن يتم الاستعداد اللازم لمذاك، والتحريب والقياء بكل تلك الممارسات والتمارين التي سوف يكون لما أثرما الفوري والمستقبلي في التعامل المناسب بما سوف يكون في المواجمة، ويعتاج إلى مثل تأل النط وانت خابت المصارات اللازمة للتعامل معما بأفخل مثل تلكه الأساليب الممكنة. إن العمل قد يسير وفقاً المنصع الموضوع، والذي يجب أن يتبع عن قبل كل معولاء المشار كون، والمذين سوف يكون لمه علاقة وصلة قوية بما سوف يسفر عنه عن نتائج، وأنه لابح عن العمل على القياء بكل تلك الخطوات المناسبة، والتي سوف تعدد كل تلك الأمداف، والبعد عن ما قد ند حد بأنه سيتعصى عليى الإحارة بأن تقوم بتنفيخه، إدالة كل ما له شأنه إلى تلك المسابت المعتصة، والتي سوف تخص الإجراءات المناسبة واللازمة التي يجب أن تتدف وما مي تلك العلول الناجعة في التعامل مع مثل تلك المشكلات التي وجدت وأستحدثت تحت معتلف المعايير المتعددة التي قد نتجت في تاك المترة المحددة والمعينة. قد نبد بأن مناك الكثير من تلك الأمور التي تستوجب أن نعمل جامدين على بلورة كل تلك الأعمال بديث نعصل على ما نريحه بأن يكون من ما سوض ينتج، من جراء الأعمال التي نؤحيما في جميع تلك المراحل المختلفة. إِذاً فإنه قد يكون هناك من تلك الأجتلافات التي تحدث، وقد ينشأ عنها حدوث بعضاً من الأثار السلبية الناجمــة، عن سوء فني التصرف، أو عدم ألما بمعتلف تلك الجوانب الرئيسية والمامة، بعيث يمكن أن نعظب بكل تلك المميزات والفوائد التي قد تكون المحطة مما قد تم القيام به من ممارسة ومزاولة الأنشطة المتعلقة بمثل سخا الأمر، الذي ندن حياله، ونقوم بكل ما يقتضيه الوخع الذي يلزم له. إنه قد يتوافر لدينا الكثير من تلك العناصر والمقومات التي من الممكن لما بأن تؤدي أفضل ما يمكن له من أحوار في محا الشان، وأن نحل إلى أفخــل المستويات كداك، والتي سوف يكون لما وضعما التنافسي البيد.

#### الأهداف الماهة والخاصة والمشتركة

سناك العديد من تلك الأشياء التي قد نبد بأنه خرورية ونعتاج إلى أن نتعرض على كل تلك النصائص التي تعتويما، وأن نعرض كل ما قد يكون



له حوره المؤثر والفعال في ما نقوم به من اعمال، وما قد يستفاح منه، وان نعمل على تــحارك كل تلك الأوضاع التي قد نبد بأنما تعتاج إلى التحرف المناسب لمان والسـير فــى الطريــق

المؤدى إلى تعقيق ما نخطط لمن وسواءاً كان ذلك بحورة مباشرة أو غير مباشرة. إنه قد يكون مناك الكثير من تاك الأوضاع التي يتم العمل على جعلما تتماشي مع ما يجب له بأن يكون، من توافر كل تلك الأجواء المناسبة والملائمة، والتي ينبغي أن نعمل على الرؤية الموضوعية لما يجب أن يته، في مطا الأطار الذي نسعى إلى أن نعقق فيم الكَثير من تلك الطمومات التي ينبغي لما أن تتعقق، وأن نميا أفضل تلك الأوضاع المناسبة لما سوف نندمج فيه، و،ريد أن تسير الأمور بشكل بعيداً عن كل تلك التعقيدات، والتي سوف نبد بانما قد تد داله من وقبته إلى أخر. أن المناخ العام سوفت يؤثر فني المحيط الذي يعلم فيه المميح، وقد نجد بأن سناك المُثير من تلك العناصر التبي تفقدنا مقصداقيتنا مع أنفسنا، وأن الأنعزال والوعدة والأبتعاد عن الأندماج في المجتمع مع باقي عُل بَلك المهادين المعتلفة، والتي بعتاج بأن تكون عما مو متوقع ومنتظر. أنما الأوخاع التي سنحبع فيها، والتبي قد تكون ملائمة لما قد خططنا له، والتبي قد يكون فيما توافر كل تلك المقومات التبي نعتاج إليما، والتسي سوفت نرخى بما، ونعمل على بحل المزيد من البسوط فني سخا الصدد الذي ندن حياله، وأن نبد كل تلك الأسس التي سوف نسير وفقاً لما. وأنه قد يعدث العكس، ونبد بأننا قد أحبهنا في ذلك المناح القاسبي واللذي من الصعبم التعايش معه، وبعيدا عن التسوة والذي يبعل عُل تلك الأوضاع في السورة التي نريدها بأن تكون لـما كل ما نسعى إليه من تغير، وما نريحه من تبحيل الأوخاع والأمور. أنما القيم التي وضعت، ونبح وأن السير في ما بعيداً عن كل ما يمكن لم بأن يكون، وأنه ليس سناك خاك الطريق الذي يؤخي إلى تعقيق كل ما يراح له بأن يتعقق. إنه قد يعدث من تلك المعوقات الكثير، وكذلك ليس هذا فقط بل قد نبد بأنه سوف تسوى الأمور والأوضاع إلى ما يجب له يسير وفقاً لما نريحه بأن يتعقق. إننا قع نصاحف الكثير من تلك الأوضاع التب تعتسلج إلى الأحلاج الكثير، وأنه سوف يكون من العسير أن يتم صدا بدون عقد كل تلك الأجتماعات التي نعتاج إلى أن نعلم على معرفة ما ينبغى له بأن يكون عليه الوضع، في منتلف صورة، وأشكال. أنما الوسائل الفعالة التسي سوفه نبدل فيما قصارى جمدنا من أجل أن ننمى كل ما لدينا من ممارات، والأستفاحة من تلك الدبرات التسبى نرجوا لما بأن تفيدنا فني القيام بكل تلك المتطلبات كما يجب له بأن يكون عليه الوضع. أننا سوف نصدم بالكثير من المتغيرات، وعليه فإننا يجبم أن ينطوا بالتحريج بعيداً عن الأندفاع الذي قد يعدث عن تلك الأثار السلبية، ونجد بأنه قد مديد ما سوف يكون من الصعب القياء بكل تلك المعام التي نريدها بأن تته. أنها العوامل الأيدابية، والتي نرجوا بأن تته في النمط الطبيعي والذي نرجوا بأن يكون مناك من تلك المعددات التين ستاعد على أندار المُثير والعديد من تلك الممام التي نرجوا بأن نوفق فيما، وأن نبتعد عما قد يعمل على تغطى على تاك المعاجم التي قد نبد باننا لا نستطيع القياء بتنفيط الكثير من تلك المتطابات المعبة، وأن الكثير من تاك المقومات يجب لما بأن تتواجد، حتى نستطيع بأن نتماشي ونتأقله مع كل ما قد نجده حولنا من المسطاب تموج بالكثير من تلك الأتجامات والتي فيما الكثير من المسالع والتي يجبب لعينا أن نمته بما، نظراً لما لـ م مـن اصيمة بما تقوء به من حوراً أيدابياً فن حياتنا العملية وتحريف شئون حياتنا الأجتماعية، والتي عُلاً يعتمد على الأخر، وأننا قد نبد بأن الفس فيها بينهما خطأ فاحج، ولابد من تداركه قد الأمكان. إنها الأوضاع التي قد ندح

بأننا قط أصبعنا فيما، ونعتاج إلى تلك الرؤية الصعيعة لما نريط أن نعققه، ووفقاً لكـــل تلك القيم والمعايير والأسس التبي سوف يكون لما أفضل الوسائل الفعالة فني ما نؤديه من مماء يجبم علينا أن نعمل على تدقيقها. وانهازها، وأن يكون هناك التعاون والمشاركة قدر الأمكان، وكما يهبم أن يكون عليه الوضع، بعيث يتم أكمال كل تلك الإمتيا لمات والمتطابات وبالصورة التي نسعي إليما. إنه قد يكون مناك من تلك المتطابات والتي يحعبم علينا تعقيقها، وخالت نظراً لعدم وجود كل تلك العوامل الموائمة والمواكبة لذلك، وأنه لابد من وضع كل تلك المباحي والأسس التي نعتاجها ونريحها بأن تكون، ومعرفة وكل ما يمكن لنا بأن نؤديه وأن نعمل على تخطى كل تلك المصاعب، وما قد يعدث وينشأ من نتائج سوف، تعديد كل تلك الأتجاسات والطرق التي يجب علينا رأن نسير فيما، وأن نبحث عن كل ما سوف يكون مناسباً ولم أسميته في سخا الصحد، والذي نعن حياله. أنهما الوسائل التي قد لا نبدها، وأنها قد تصعب على أتناذ عل تلك العيطة، وأنه سوف ينعدم الكثير من تلك العناصر الأبيابية، وكل ما من شأذه وأن يعمل على السير قدماً نحو الطريق الذي ننشد فيه ما نريد له بأن يكون. إنما الموازنات التي يبحب لما بأن تتواجد،وإن نعم كل ما نستطيع على توفير كل تلك الظروف المعياة والتسي من خلالما نكمل الطريق ندو ما نسعى إلى أن يتدفق، وأن يتم التخطيط الفعلى لكل تلك النطط التنموية الطموحة، والتي سوف تفيدنا في وقتنا الراهن، وفي المستقبل، وتعمل علي الاستعداد لأياً من المتغيرات الدالية والمستقبلية. أننا قد نصدم بذلك البدار الطب الطد الذي نبد بأننا قد لا نستطيع تنطيه إلى وجستنا التبي نريدها، وأن سنا من تلك الأمور والأوخاع الصعبة والتي قد أصبع سناك من سؤلاء الذين لديمه المثير من تلك الاطلاميات، ويعملون على الاطلام المطلوب، وأنه سوف يكون هناك من تلك التعقيدات الكثير، وأنه يعتاج إلى بدل الكثير من تلك الموراط المتاحة، والتي قد تعديث من النسائر الكثير، ومن الأخرار ما قد يكون له عاقبت، الوخيمة، وحاك من خلال تلك المعاهيم التي قد تكون خاطئة، والتي قد تعتاج إلى أن يكون عناك من تلك الأسس والمباحي، ما يبب له بأن يكون ويتم، وفقاً لما مو ممياً له، من تحرفات الكثيرين، والتي قد تذهر بالكثير من تلك العلاقات الفاسعة، والمقطوعة، ونبعد بأنه ليس هناك خلك الطريق المؤحى إلى ما نريسعه بان يتدقق. إننا قد نصده بمثل تلك التوجيمات التي من خلالما نبد بأننا قد فقدنا الكثير من تلك العوامل التي من الممكن بأن توجه نعو الطريق الصعيع، الذي من خلاله سوف يكون هناك الكثير من تلك الأشياء التي نريحها بان تتعقق. أنما السلاميات والثقة العمياء التي قد توضع في بعض من سؤلاء المسئولين، ثم نجد بأنه ليس سناك من تلك الوسائل والأساليب التي من الممكن لما بأن تعقق لنا ما نصبوا ونسعى إليه من أنبازات نريدما بأن تتعقق. إنها الوسائل العقيمة، والتي ليس فيها من تلك المشار كات، وأنكما قد أصبعنا في هذا الوضع المأساوي الذي نعيشه، ونهد بأننا قد فقدنا كل ما لدينا، وأحبدنا نسير في طريق ليس فيه من تالك الأسس والأنهازات التي نسعى من أجل تعقيقها، سواءاً كان خاك لمحا البيل أو للبيل البحيد. كل تلك من المعايير والمؤاميه التي يجدب أن يته مناقشتما، وأن نبعد من تلك الطروف المصياة، والتي نستطيع أن نعله على أيجاط السبل الكفيلة الما بأن تؤدى إلى كل ما قد يحتاج إليه المجتمع، من تلك الوسائل التي تساعد على تسير وتسميل وتبسيط المماء التي يندرط فيما الافرد والدماعة. أنه التوجه الصحيح والسليه، لما نريد أن ينشأ عليه الأجيال المتعاقبة، ووفقاً المفاسيه السديع فني كل ما نقوء به ونؤديه من اعمال ومعاء، وفي العلاقاته الطيبة والعميدة، وكل ما من شأنه بأن يساعد ويعمل على توافر كل ما يمكن له بأن يكون أيبابياً، بعيداً كل تلك المناوف التهيي تفرز الكثير من تلك السلبيات التي تعدث من الأثار العطيرة في المجتمع، وما قد يلامظه الفرح القاحم والزائد، وعلى أن تكون العلاقات في أفضل حورها، وأن يتم المعاط على كل تلك القيم والمباحي التي لما جدوما في المجتمع، في أن

ينشأ البيل البحيد التنشئة القويمة. وأن يكون سناك العلاج الفعال والأمثل في معرفة كل تلك الأسس التبي من الممكن الأعتماد عليما، كما يجبم له بأن يكون عليه الوضع. إنه قد يكون مناك الكثير من تلك الأمراض الاجتماعية والتي يجب العمل على وضع العلاج الأمثل لما، وقد يصعب تواجد مثل مده الوسائل والاساليب الكفيلة بان تؤدي الدور المطلوب منها، وأن نعمل على معرفة كل ما ينبغي أن نؤديه بأفضل ما يمكن له بـأن يكـون عليه الوضع. سخه من العوالم التي سنبح بأنما قد أحبعتم من الأشياء، التي فقدنا لما أسميتما، وأنه قد تساوي لبدنا كل تلك الأمور، وأنه لم يعد من تلك الأمتمامات ما يبعل المرء يعمل على تعقيقمن وقد يؤدى مسا إلى مدورت الكساد، والتحسور فني مجالا الأعمال، وباقتي المجالات، والتي سوف ينعكس أثارها النطيرة بالتالي على كل ما سيكون لم أثار م السلبية، ونحتاج إلى أن نقوم بما يجب أن نبطه من تلك الطاقات التي تعوض كل تلك النسائر التي منينا بما. أنه قد يتواجد الكثير من تلك المرافق والتي يمكن لنا أن نعمل على الأستفادة منهما. واكننا قد نجد بأن الدعم لما، والدشم عليما معقود، وسنا قد يكون من تلك الأدوار المسمة، والتي ينبغس لسما بان تعديث لما لما من تأثير ما على تضعما البعض، وأن منا قد يعتبر مكملًا كلا الأخر. أننا يبيم أن نوازن بيب منتلفت الامور التي سوفت يتبلور لنا ما قد يددالله مان تطورات خطيرة، والتي قد نجد بأن مناك من تلك الدسابات الشديد، التي قد تعدث بصورة فيما الكثير من الجور على ما قد يته من أعمال ومساء، نقوه بسما بالاسلوب الامثل لما، وعلى أن نؤدى كل ما مو مطلوب منا، وأن يكون مناك تلك الجمات المعتجمة، والتب تؤدى دوراً مسانداً قدر الأمكان، وأن نعظى بالتقييم اللازم والمناسب، في أتناط كل تلك الطرق التبي من خلالها يمكن لذا بان نصل إلى المحضم الموضوع، بعيداً عن أياً من تلك الأضرار التي قد تته، ويكون لما تأثير ما الغير مر ننوب فيه على أحاء العمل بالوجه المنتظرة والمتوقعة. أننا قد نمر بتلك المراحل التي ينبغي لنا فيها بأن ينطط بيداً لما نريده بأن يتدفق، وأن نعلم على معرفة كل تلك النتائج المتوقعة، وعل ما سو فني الأفق، قدر الأمكان، من خلال على تلك الدراسات التي نقوم بمان وأن نؤدي الدور المطلوب منا بعيث ندرك ونكون فهي الوضع الطي يسمع لنا بأن نكون مصياين، لما نريحه بأن يتعقق، ووفقاً لكل تلكه الأسس والمعايير والقوانيس وأتغاط تلك النتائج ما قد تم أستقراءه من تلك المؤشرات التي لحينا، فني معرفة ما سوف يته القيام به في المراجل القاحمة. ووفقاً لما سوف يكون عليه الوضع، وما يمن له دأن يكون مناسباً وملاءماً الكل تاك الطروف المواتية، وما سوف نبط أنه سيتعقق ما نشدوا له فني المرحلة القاحمة. إنما الإحارة والبيئة والمبتمع والعضارة والكثير من باقي العوامل والتي من خلال الخبرة سوزض يتم التعرض عليما، وحراستما جيداً، ومن خلال كل تلك النتائج وما قد يترتب عليه من أوخاع، يمكن لنا بأن نتنط الطريق الطي نسلكه، بديث أنه قد يكون من الصعوبة بمكان هناك ما سوف يؤدى إلى تحمور الكثير من تلك الأوخاع والأمور، والتي تعتاج إلى وعبي أكثر، وحيطة ومخر، وغل ما قد يؤدى إلى تعقيق ما نريد له بأن يكون. أنما التجاريم التي قد نكون مرونا بما، ومن خلالها أثرت علينا وعلى تفكيرنا، وها الأنطباع الحيى قد نجه لباقي قاك الجمائك، وها سوفه يكون متوافر من إمكانيات، وقدرات من أجل أكمال المسيرة، نحو المدن الموضع، وعل سوف يكون عناك تلك الأرض الثابتة والراسخة المسياة لذلك، أم أنه ستكون مثل الماوية، إذا ما أندرض الطريق قليلًا، نظراً لأياً من تلك العوامل التبي قد تحديثه وتنشاء ويكون الطريق مؤحياً إلى الماوية والنماية العتمية والتي ليس مناك تقويه أوتسعيع يمك ن من خلاله العمل على تدارك الوضع وتصديع كل ما من شأنه أن يدوق ما مو مطلوب. كل تلك من العوامل والعناصر الواجب توافرها. إننا قد نبد بأن عناك عن تلك القوى التي تعنع وتعول حون السير فني طريقاً يمكن أن نغطط له، وأن نعمل على وضع كل ما قد يعتاج إليه من إجراءاتم، وقد يته التطبي عن الكثير من تلك العناصر

المعرورية، وأن نبح بأننا قد أحبعنا نسير فني طريق بلا مدفد. وأن ليس مناك من يستمليع بأن يشارك وأن يساعد فني ما يراط له بأن يتم من إنجازات، والعمل على تعقيق ما ننشده، فني سخا الصحط الذي ندن حياله. أنه قد تكون مثل المنافسات الشديدة، والتي تدتاج إلى أن يكون مناك من تلك المقومات والأمطانيات والقدارات ما ليس متوافراً بعيث أنها كل تلك العوامل هي التي تنتشلنا من تلك الأوضاع المترحية والمتحمورة، والقاسية التي وطنا إليما، وكل ما قد يكون قد مديث من تلك الأخطاء التي قد يكون لما أثرها على المدى البعيد، وانه سوف يعدث من الصعوبات، ما قد يستديل معه الغروج من مدا الطريق، وأن نساك غيره كما يجب علينا بان نؤديه، وأن نعمل على تيسير وتسميل ما قد يكون قد صعب علينا، وأن الأعباء قد تراكمت، وأشتدتم وطأتها. إنه قد يكون مناك الكثير من تلك المؤثرات التي تنتج وتنشأ من المجتمع والذي يكون له تأثير الشديد علي منتلف القطاعات، وحتى ما قد يعر من الأجانب لممارسة الأعمال، وذلك نظراً لما قد يتم تطبيقه من قوانين، سوفت يمتح أثرها إلى المجتمع، ونجب أنهم سوفت يواجمون نفس تلك السلبيات، والتي قد توالدت من تلك البيئة وفت محا المجتمع، والذي أحدث كل كل تلك التصرفات الغاطئة، وأبرزت كل تلك الأنماط البشرية خابت التصرفاته السلبية، والتي تعتلج إلى أن يتم تصعيدها، ونبخها قدر الأمكان من المجتمع، وأن يتم التعايش في سطا المجتمع الصعيع الخالي من كل تلك المساوي، وما نجده غير مؤثر في تعقيق ما نسعي إلى أن نعققه من كل تلك المقومات التي يجب بأن تتواجد إنه لابد من معرفة كل ما يريد المجتمع بأن يتعقق، وأن يتم وضع كل تلك المعايير في هذا الأطار المناسب لذلك، وأن يتم العمل والأسلوب وبالشكل المؤدي إلى ســذا الوخــع المنتظـر والمترجى له بأن يكون، وأجما قد تكون معابير ومباحى متواجدة، ولكننا قد نجد بأن مناك الكثير مــن تلك الأشياء التي قط تكون حديلة، ونرى أنما حديثة النشاة، نظراً للكثير من تلك العوامل التي يكون من جراءما قد ته عصورها، وأو توالديم، وأن أنها قد نتجيم ونجمت من تلك الاحتكاكات والتأثيرات، وأو من عدم توافر تلك العوامل والمقومات التي أدت إلى طاك بمعتلف الدور والأساليب. أنه أيضاً لابد من معرفة كل ما قد يكون عتوافراً احينا، وأن نبتعد قدر الأمكان عما يمكن له بأن يعديد من تلك الأثقال ما قد لا نستطيع عما من وأنه يجب أن نؤدى ما هو مطويع منا بأضيل تلك الحور والأساليب التي سوف تسمل علينا ما سوف نتذذه من مسماء، وما سوف يتبعما من إجراءات وخطوات تدقيق الغرض المطلوب. إنه قد يددي من تلك الأمور التي سوف تستوجيم أن يكون هذاك علانية لما، وأن يته كل طاك فني الأطار المحدد لذلك، وأن يته القياء بكل ما سوف يديث من مستبحات بديث يتمك التوافق والملائمة، ومعرفة ما سوف يته أتخاطه من إجراءت بديث يكون مناك تلكم العلول التي سوف تؤجى إلى العروج من كل تلك المشكلات المستعصية، والتي وقع فيما المبتمع بمنتاف طبقاته ومستوياته أنها الأساليب التي يببم أن نحر كها جيحاً وأن نعمل على التوافق معما، ومعرضة ما سوف قصارى جمدنا من أجل التخلص منها كما يجب أن يكون عليه الوضع، بديث نتفادى ما قد يؤدى إلى أحداث المزيد من المشكلات التي قد نقع فيما، ونبد بأننا لايوجد لدينا من تلك العوامل التي تساعد على أنباز الكثير من تلك الطمومات، وأنه يجب علينا بأن نظل فني سخه الأوضاع الكنية أو الجزنية، والبعيدة كل البعد عسن ما نريحه بأن يتعقق. أننا سوف نبدل قسارى بمدنا من أجل البعث عن عل تلك المعارج التى نريحها بأن تدر جنا من حالة اليأس إلى حالة التفاؤل والعمل على تعقيق ما نريده بالفعل أن يكون. أننا سوف نبح بأننا قد أصبعنا في خلك الوضع الذي أنزلقنا فيه، ودجد بأذنا قد وقعنا في الأسر بدون أن يكون أنا يد في خلك. أنما العوامل والمقومات التي يجب أن نبعث عنما، وأن نبعلما متوافره، بعيث أن المبتمع سوف بتأثر تأثراً شديداص بكل

تلك الصعوبات، وحيث أن كل جزء فيما سوف يكو متصل بباقى الأجزاء، وعليه فإنه من الأفضل أن يكون مناك طلك التعاون والذى سوف يرشدنا إلى أن نخرج مما قد حدث، وأن نصب إلى مريده بأن يتعقق. إننا يجب علينا بأن نسلك الطريق الصعيع والقويه في السير قدماً نعو كل ما نسعى إله وما نريده بأن يتعقق. إننا قد نجد بأن مناك الكثير من تلك المعلم قد أصبت بعيدة كل البعد عما نريده بأن يكون، وقد نجد بأن مناك الكثير من تلك المفاهيم قد أصبت بعيدة كل البعد عما نريده بأن يكون، وقد نجد بأن مناك الكثير من تلك الأمور التى سوف تنتج من جراء كل ما يته ويعدث من متغيرات يجب علينا بأن نذرج من ما بالصورة والوظع المناسب، وبعيداً عن كل تلك الأرها عاب والوقائع التى قد تصبح ملازمة أنا، وأنه يجب أن نجد الطريب والوضع المناسب، وبعيداً عن كل تلك الأرها والمعام والعوامل التى سوف يكون التعامل معما في خلك الوضع المن ينودي يمون التعامل معما في خلك الله حاف المناسورة والشكل المطلوب، وبالعدالة المتفرق عليما، وبكل تلك الإجراءات المتعارض عليما.

## الأنجاهات المفتلفة في مراحل العمل

إن التنظيط يجبم أن يته فني وضع يسمع بأن يضع كل تلك الأسس التبي سوفه تته فني الأطار المحدد لما يجبم أن يتم من توفير كل تلك العناصر

للم يرانيم

الشرورية التي سوف يته استخدامها واستعمالها كما يجب له بأن يكون عليه الوضع. إنه سوفم يكون هذاك الكثير من تلك العوامل التي سوف نقوه بما في تعديد كل ما يجب له بأن يكون

عليه الوجع العالى والمستقبلي، وأن نعمل على إتناء على الناء الإجراءات التي تحمن بأن عل ما سوف يته فسي سطا السدد يعتاج إلى أن يكون فني ذلك الأطار المعدد له، وحر اسة كل تلك العوامل والمقومات التي يمكن لذا بأن نعمل على الاستفاحة اللازمة منها كها يجب له بأن يته ويتحدد الوضع المناسب لذلك. كل تلك من الأمور التي تعمل على أن يكون مناك الطريق السليم والصحيع المؤدى إلى أن يكون مناك ما يجبع أن نؤديه بـ أخضل تلك الوسائل التي نعمل على أن ذلترم بما، وأن يكون النطاق الذي نزاول فيه النشاط في سخه المرحلة، والتسي سيكون فيما مزاولة تلك الأعمال وفقا لكل تلك الأسس والشروط والمعايير والمواحف ابتم التحي يتح أيضا حساء ومعرفتها، كما يجب له بأن يتم فني سحا السحد. وكل ما سوف يعمل على تأدية ما سو مطاوب، وكل ما يجب أن يتم فني صفا الصدد البذي نعن حياله. أنما الأساليب التي يتم أتناخما بديث يتم القياء بكل تلك التسميلات والنروج مما قد يمديث من تلك الصعوبات التي يته مواجمتما، ونعتاج إلى أن نتعامل معما بالأسلوب والشكل المناسبيم، والبعد كل البعد عما سوف نبده قد أصبع معقدا، وأو ما قد يعمل على الخروج من الخط المعدد، وما يمكن له بأن يتم والرؤية الموضوعيه التي سنعتاج إلى أن نتعامل بناءا على كل ما قد تم من تلك المعطيات التي لدينا. أنه قد يكون مناك من تلك المعاوض التي قد تؤدي إلى مدونه تأثيرا عكسيا، ونعتاج إلى أن نبطل ما سوفت يؤحى إلى محوبث تلك النسائر الفعلية والأخرار التي يجب علينا أن نتجنبها ونتفاحها بأفخل ما يمكن لــه بأن يكون عليه الوضع. أنما الأساليبم التي يبيم علينا أن ننتسهما وأن نعافظ على على ما لحينا من تلك العناسر التي قد يكون لما المميتما في القياء بما قد يؤدي عملا ومعمة ما، في أشباع بعضا من تلك الأعتياءات، والرغبات وكل ما قد يكون فعالا ومؤثرا كما يبيم أن يكون عليه الوضع. أنما المعضلات المستعصية والتي قد نواجسما، وأن نعمل على وضع كافة تلك الطول التي سوف يته التعامل معما بالأسلوب الأمثل. أنما المباحي التي سوفت يتم السير وفقا لما مو محدد المعالم، وأن نعمل على تدملي على تاك العقبابت التي قد نجد بأنما تعرقل كل ما نريد أن نؤديه من خطوات ايبابية في أنباز الكثير من تلك المتطلبات التي أصبعت من الخرورة بمكان، ولايمكن الاستغناء عنما، وأن مناك الكثير من تلك الأسس والمواحفات والمقاييس التي تعدد ملامهما، وكل ما يجب أن نعمل على توفيره من عناصر تساعد وتؤهى الدور المطلوب منها كما يجب له بأن يكون. إن المغاميه يجب لما أن تصعع بالصورة الصعيدة، وكما يجب له بأن يكون عليه الوضع، من حيث ما سوف يعتاج عليه، من كل تلك النقاط المتشعبة، وأن نعلم على معرفة كل ما سوف يكون له أصميته من ديث البعد عسن أية عن تلك المهاز فارت التي قد نرى بأنها تؤدي إلى مدوث بعضا أو الكثير من تلك الأزعاجات التي يجبم أن نعمل علسي التناص منها كما يجب أن يكون عليه الوضع. إنها الأمداث التي قد تتلدق وتتغير إما إلى الأفضل وإما إلى الأسوء، وأنه فنى داملة ما كان الوع يسير فني أطار سليه وسناك الكثير من تلك الأوضاع التي فيما الكثير مما سو مر يموب فيه ويعمل على تحقيق الكثير من تلك الأحتياءات، فإنه فني عطه العالة يبعب علينا بأن نعلم على أتضاط الديطة لما قد يسفر عليه المستقبل من تلك الأوخاع التي قد تتقلب إلى الأسوء، ونبط بأنه يببب علينا معرفة كـــل ما سوفتم يسفر عنم الوضع من صعوبات ندتاج إلى أن نظلما، وأن نتظم من كل ما قد يعترض الطريع، من

المشكلات، والتي بالشك سوف تستجد وتعديف وأنه يبيم علينا توقع خاك، وأن نعله بالعدين، على أن ندعه الطريق الحلى يعمل على توافر ما سوف يؤدي إلى التاغلب عليما، وأن نجد كل تلك العلول التي سروف يسفر عنما الوضع في المستقبل كما يجبم أن نبدل قصار جمدنا في سنا الشأن، والذي سنؤدى الدور المطلو منا كما يبب له بأن يكون. وفي العالة الأخرى، والتي قد نبد بأنما مليئة بالصعوبات والمشكلات، وكل تاك التعقيدات والعراقيل التبي لا تدم معالاً يمكن من خلاله المغروج إلى تلك المراحل التبي فيرحا الكثير من تلك العناسر الأيبابية، والتي تؤدي ومَّتعمل على وضع الدل المناسب، وأن نممذ الطريق لما قد يستبد، وأن نعلم على معرفــة كل ما قد يعيط بتلك الصعوبات والمشكلات، والعمل على وضع كل تلك الأسس وبناء كل ما قد يعتاج إليه من مرافق، والاستعانة بكل تلك الاساليب والسبل الكفيلة بأن تبدر بها إلى الوضع المناسب والطي يخمن أن نكسون على المسار السليم، والذي نساكم حتى نحل إلى تحقيق أفخل تلك النتائج الأبجابية، كما يجبم له بأن يكون عليه الوضع الدالي والمستقبلي. أنه يجب أن نستعد وأن نعله على القياء بكل تلك الأعباء المترتبة مما قد ته من تخطيط وأعداد الله تلك الوسائل التي تخصل وأن نكون على المستوى المطلوب منا أن نكونه، وأن نعافظ علسي كل ما قد أنباز م وتعقيقه من تلك الأصداف التي وضعنما، وكل المكتسبات التي عدا حد في أبياً من تلك المراحل السابقة، ومعاولة العمل على العفاظ على كل تلك العوامل الأيعابية، والبعد عمن كمل تلك النقاط السلبية، وما يجب أن نؤديه من مماء، وأن يكون مناك من الفعاليات التي تخمن بأن نصل إلى كل ما نرجوه ونأمله ونتمناه من تكل الدياة التي يته فيما مواكبة العصر الذي نعيشهن وأن نعمل على مسايرة الواقع العالى، وأن يكون مناك إنحماج مقيقي وفعال فني كل تلك المجلات التي نخوشما من أعمال يمكن لما بأن تكون على المستوى اللائق بعا، وأن تكون في المستوى التنافسي الذي نأمله. أن الكثير من تلك النقاط التي قد تعتاج إلى توخيع يبيم أن يتم الأعلان عنما بالصورة التي تخمن أن يتم أبلاغ كل من له حلة وعلاقة، وأن يتسم التعامل مع كال تلك المعطيات بالأسلوب والصورة التي تخمن بأن يكون هناك بلورة تلك المعاهيم والأسس التب نريدها بأن تكون على أفضل ها يكون، والسير في الطريق المؤدى إلى معرفة كل تلك النحائص التي تؤدي ها نريد بأن نعققه من عل ما سوف يتم أكتماله، والبعد عن ما قد يعدث من تلك النتائع العطيرة والمؤثرة. أنهما العوامل التي يجب أن تتخذ وأن نعلم على معرفة على ما سوف يكون له أهميته في إثراء كال تلك الخواسط والقوانين بديث يسير الوضع إلى النقطة التي دريدها بأن تكون، وكل ما سوف يتوافسر ويتواجد من تلك المعايير المحدد لما سيكون له أسميته فني تعديد كافة المقومات، والتي ينبغي أن يؤدي إلى السير في المسلر الدى معد لكل تلك المتطابات، وتوافر كل تلك العناصر. قد يستبد من الأحداث، ما يؤدى إلى حدوث بعضاً من تلك المتاعب التي نهد بأنها قد تغلغات في الدياة بكافة مدالاتها، وأنه يدب أن نضع كل تلك الدحوط التب يبعطنا عن السير في تلك المتامات التي يجب أن نعتاط لما، وأن نلتزء بكل ما سيؤدى إلى البعد عن تلك الطرق والأساليب التي يتم أتخاتخها من أجل تحقيق الكثير من تاك الأهداف التي سوف يكون لها دورها والمديتما على المعتلف المستوةيات التي قد نصل إليما، وفي كافة الميادين التي قد نخوضها. أنها الدياة والتي تتطور ويته فيما حدوث الاختلافات بين الدين والدين، وأنه يدب أن يكون هناك ثبات، وعند حدوث تلك المتغير الله والأختلافات، فإنه لابع من القياء بكل تلك الواجبات التي ينبغي لما بأن تته، وأن نعمل ونقسوء علسي تأحية كل تلك المعاء، كما يجب لم بأن يكون عليه الوضع. أنها الأحداث المتلاحقة، والتي يجب أن نعرف كل ما سوفت يعديثه من تلك المتغيرات، وأن نصل إلى تلك المستويات المنشوحة، وأن نسير فني ذلك الأطار التي قد حددناه، والنطاق الذي قد وضعناه. أنها بلاهك تلك المصاعب التي سوف نواجهما، ونعتاج إلى أن كيون مناك

التعاون الفعال والمؤثر، والأيدابي، وأن نعله على تعديد عل تلك الاسس والقوانين، وعل ما من شانه أن يكون له أثره فنى تغطية الأبحاث وفقا للمنهج المعجد، والذي نلتزم فيه بما سوف يعقق من كل تلك الاستحاف، في مبتلف المرابل التي نمر بما، وأن نستوعب عل ما قد يكون قد بديم بناءًا على كل تلك الظفياتم، وما قد تـــه القيام به من أعمال فنى مذا الصحد. أنما الأوضاع المتغيرة والثابتة، والتمييز بنيسما، وأن يكون سناك الطريسة، الطبي به من تلك الإرشاحات التي تخمن بأن نصل إلى ما نريد تعقيقه، بأفضل ما يكون، من خلال أتباع أقسر الطرق المؤهية إلى ذلك، وبعيدا عن كل ما قد يؤدى إلى الدخول في تلك المتامات التي ندن في تنا عنها. أنه قد يمديث من تلك المستبحات ما قد يؤثر تأثيرا خارا على ما قد يته القياء به من تلك الأعمال المعتاحة، ويددشه من علمور الصعوبات الكثير، مما يجب له بأن يتم احتوانه، وأن يكون مناك خاك الأثر الفعال في خل ما يستبد من تلك الأمور التي تددي بمنتاف تلك الأشكال والأساليب، وأن يتم الدفاط على كل تلكم النطوات التي سيكون لما فاعليتما فنى تدقيق كل ما يحبوا إليه المجتمع، والذي يتمثل فني النصوض به في تلك المبالات المؤثرة كما يبب له بأن يكون عليه الوضع. إن هناك الكثير من تلك العوالم التي قد نجد بأنها متدا غلة ومتشابكة، وتؤدى إلى بعضا من تلك المتاعب والمشاكل، ومناك ما قد يكون دورا ايضا مميزا لما قد يد دي، ونجد وأنه هناك أيضا من تلك المتاعب. إذا يجب علينا وأن ندرك وأنه سوف يكون لكل ما مزاوله من الممال وتنضع لأيا من القوانين والبيئات المتعددة والمتنوعة، سيكون سناك من المه يزات الكثير، وكذاك من العيوب الكثير. وعليه فإن لابد من العمل على دراسة كل تلك الأعمال التي يتم القياء بما، والقياء بكل ما مو مطلوب حيال تلك الأعمال الغاصة بالتحليل والفعوصات وبعد ذلك يتم التقييم لكل ما قد تم الأنتماء منه. وأنبازه بالصورة المطلوبة، وكما يجب له بأن يكون عليه الوخع فني معتلفت العالات والأوخاع والطروف التابي قد نواجمعا، وبجد بأنه لابعد من القياء بكل ما يستوجب العمل على البعث الموضوعي، والمذي يكون له أساسه من كل تلك الأعمال وما يتبعما ويلزمما من خطوات ترافقما، ونعتدى بكل تلك التعليمات، والتي سوف نصل من فلالما إلى المستوى المطلوب مما سيكون له أثره الفعال في مطا الصدد. أدعا الاختلافات والتبمعات. والمشاركات، والتعاون الذي قد نجده، وأنه سوف يعدث من تلك المؤثر الته، ما سوف يميز ويوضع كل تلك المعابير المعتلقة في سطا الأطار اللازم له، من بلورة لكل تلك القيم التي نعم على الوصول إليما كما يبب له بلن يكون.

### الجوانب والمجالات المتعددة والتعامل الفعال

أنها الأمور التي تتغير من حين إلى أخر، والتي ينبغي بأن يكون مناك مواكبة لما، وأن يته الأطلاع على كل ما قد ته تعقيقه من تطوراته بين



معتلفه الأطرافه، إن العمل على الوحول إلى النتائع التي نريدها بأن تكون على المستوى اللائق يجب أن نعمل على بذل كل تلك العمود، والبعث الخووب نعو أيباد كل تلك العوامل

التبي سوف توحي الدور المطلوب منما بالشكل المطلوب. أنما الأسس التي توجع من أجل القياء بكل تلك النطوات التبي تنبع من جراء كل تلك الأعمال والمماء التي يته مزاولتما، والنوض في غمار كل ما يجب له بان يتم، والمغروج مما قد نجده مستعصياً، وبالأسلوب، الأمثل، والتطرق إلى كل تلك الجوانبم التي قد نجد بأن هناك ما سوفت يكون له النفع والغاندة المترجاة، من ما سوفت يتم من تلك النطوات التي نسير فيما، والعمل على توخب الدرص اللازم فني أنجاز ما نريحه بأن يكون من تلك الممام الخرورية والتي سوف نعمل على الأعداد البيد، والحى سوف يؤدى كل ما مو مطلوب من تلك المتطلبات، والأستعداد لأية من تلك المراحل البديدة، والتسى تعتاج إلى بحل كل تلك البسود، وما يلزم من ما سوف نؤديه من خطوات ملزمة فني مطا الصدد، وأن نقوم بكل تلك الاحتياجات التي ستؤحى حوراً ممماً وفعالاً، وبأن نسعى حثيثاً في التخلص مما قد يرمن كاملنا من كل تلك الاعباء المتر اكمة، وما نريده بأن نؤدى بشكل أضل مما قد سبق، وعلى أن يكون قد تم اكتماب كمل تلك الممارات التي تساعط على تعقيق مستويات أفضل وكفاءات مناسبة وملاءمة لكل تلك الأعمال التي سوف تته، مح خوض ما قد يتواجد من تلك الدواجز والمعوقات والعقبات، والتعامل الفعال والأمثل كما يجب له بأن يكون عليه الوضع فني غل صوره وفني معتلف المراءل التبي سوف يمر بما، وأنه قط يتواجد الكثير من تلك النقاط التي تعتلج إلى أن يتم الأمتماء بما، والعمل على معرفة ما يبب أن يتم ميالما، من كل تلكم الأمور التي قد يصعب التعامل معما، وتوفير كل تلك العلول التي قط نجد بأنما خروريي للغروج من كل ما قد يعترض العمل فني أياً من مراحلم المعتلفة من تلك الأزمائ التي قد تظمر وتؤدي دوراً معاكساً، لما قد أصبع لما أعميته في القياء بكل متطلبات العمل كما يجب له بأن يكون. إنها الأسس التبي لابد من بعثما، والألتزاء بما، حيث أنه سيكون مناك كل تلك التحابير اللازمة مما سيساعد على أيباد كل تلك العناصر الخرورية والتي يبيب الأهتماء بما بأفخل ما يكون من أساليب محيثة ومتطورة لابح من التعامل معماء كما يبب له بأن يكون عليه الوضع الذي ننشده. أنه لابد من التعامل مع كل تلك المتغير التم بالأسلوب الأمثل، وبما سوف يكون عليه الوضع فني العاضر وفني المستقبل، وأن يتم الألتزاء بكل تلك الإجراءات التي يجب لما بأن تتخذ فني مدا الصدد الذي ندن حياله، من أكمال كل عا سوض يؤخي الدور المطلوب عنه وبالصورة الفعالة، والتي سوف تنبيز عل عا سيته أخطه فني الأعتبار، والعمل على تقديم كل تلك الجمور اللازمة لما يجب أن يكون عليه الوضع، وفي أفضل حورة وأشكاله. أنها البوانسب التي سوف تعمل على معاكلة الواقع، وأن يته إجراء كل تلك التجارية الضرورية والتي يمكن لنا بأن نقوء بكل ما نؤديه من واجبات ستعمل في النماية على وضع كل تلك النقاط فوق العروف، وأن نغط ط التنطيط السليه والسعيع الأن وذى المستقبل، وأن تكمل كل تلك العطوات المطلوبة ذى كل تلك المراعل التي سوف نمر من خلالما، وبالأحول المتبعة، وتوخي العيطة والعذر قد الأمكان، والبعد عن ما قد يعديه من لك الصعوبات التب سنبط بأننا قد انغمسنا فيما، لأيا من تلك الأسباب التي قد يكون لما حور ما الفعال عما مو متعارض عليه، ويد ب أن نسير فني الطريق الذي يضمن الدياد فني التعامل مع منتلف تلك العوامل التي ستطمر، وتعتاج إلى تلك المرونة المناسبة، بعيث يمكن أن نعتوى كل ما له عله مباشرة ونمير مباشرة فني أحاء كل تلك الأحوار التب

ستعمل على الدفاظ على الجوانب التي نحتاط لها، ويكون هناك من الدعم كل ما هو مناسب وخروري بعيداً عمل قد بهديث من خلل ما، فني ما سنقوه به من تلك المماء التي سنتكله بالقياء بكل تبعاتما، وأن ننظر إلى المستقبل، من خلال المنظور الحبي يضمن الثبائد على نفس تلكم المستويات التي تم الوصول غليما، مع أبقاء كـل تلك العناصر المعمقة والضرورية فني الوضع الذي يسمع بأن نمارس كذلك كل ما قد يكون لم دور أساسس، وبعمل على المويد من تلك التحسينات والتطويرات وكل ما سوف يعمل على السير قدماً ندو تحقيق الصدف المطلوب، وما سوف يتوافق ويتماشى مع على تلك العوامل والمقومات التي ادينا، وأصبحت تمثل الكثير مما يبتاج المنطط المنطط التنموية والتي سوفه نهتم بها، و-يكون لدينا الكثير من تلك الأمداف والتبي سوفه تديم بالطمومات التي تستوجيم أن نتأكد من كل ما نريد له بأن يته في سطا السدد، والتعامل الفعال والمؤثر كما بدب له بأن يكون، والتخلى عن أياً من تلك الجوانب السلبية، والتي قد تظمر من خلال ما قد يته التعامل معه، فيي أيس من تلك الأجزاء أو الجزيئات التي سنجد بأنما قد أصبعت في الوضع الذي يعتاج إلى التعامل متما بالاسلوب المناسب، وأتناط كل ما من شأنه أن يندم الغرض الذي نسعي من أجله، في تلك المواعيد ووفقًا البطاول الموضوعة. أن الأزمائة قد تعديث ويتعرض لما العمل فني أياً من تلك المراجل التي يمر بما، ونعتاج إلى إن نعمل على تغطيما وتفاحى كل ما قد ينتج عنما من تلك الأثار البانبية والتي سوف نجد بأنها ستعتاج إلى الاستعداد المناسب لما، وبالأسلوب التي يلائمما، من البانب المضى، وكما يبيم له بأن يكون، على الوضع السني قد نتج، وكل ما سوفت يعدث من مستجدات بافضل تلك العلول التي تستوجب أن يكون لما أيبابيتما، في تعاملها مع كل تلك المعطيات المتواجدة، فني تلك البزنية، وكما يجب له بأن يكون عليه الوضع. إنه لابد من بدث كل تاك العباثيات التي قد نوا بما، والتي سوف نعمل على أيجاد كل ما من شأنه أن يكون في البانب المذي نبد باننا قد اسبعنا نلتزء بمل عوامله وجوانبه، والسير فني الطريق الذي يحل بنا إلى تعقيق تلك الأسداف التسي نرجوا لما بأن تتعقق، ونأمل لما بأن تتفق مع كل تلك المماء التي سنقوء بما كما يجبع له بأن يكون عليه الوضع. إذاً لابط من تعديد عل تلك الدواس المشابعة والتي يمكن من خلالها معرفة ما سوف يتم التوافق معه، وكل ما سوف يكون من الصعوبة بمكان التعامل معه، وإيباط كل تلك الأسس التي من شأنها أن تعمل على توجيد كل تلك الخطط التي لما أسميتما من ديث ما سوف يكون مؤثر وفعال في تقييه وبلورة كل ما سوف يتخط من تلك المسارات التي نربحما بان تكون بامزة بالدوس في كل ما سوف يؤدي إلى تعقيق ما نسعى إليه، من تسميل وتبسيط الكثير من تلك المراءل المعقدة والسعبة، وبديث نكون في خاك البانب الخيي يعمن ما يتم القياء بـــ من تلك الإجراءات التي يجب لما وأن تتفط من حيث احتواؤها الحل تلك العناسر التي تعتويما المراحل التسي سنمر بما، ونعبر بما البانب الذي به الكثير من تاك العوامل التي تعددت من خلال ما تم القياء به من الكسال لما أهميتها في القياء بكل ما سو مطلوب القياء به، من الانتهاء مما قد بحاناه من مماء قد تك ون الما علاقتها بمشروع بديد أو قديه. أنما العناصر التي يتم التعامل معما، ونريد أن نستغلما أفضل أستغلال، وأن نضمن ونؤمن كل ما سيساعد على أيضاح ما نعانيه ونريد له بأن يسير فني الطريق المعدد له وأن نصل إلى تلك المرحلة التي نريحها بأن تقوم بكل ما يبب علينا الانتهاء منه. أنه لابد وأن يكون هناك من الوخوج ما يخمسن بأن يكون مناك الرؤية لكل ما سوف يتنظ من تلك الإجراءات الكفيلة بأن تؤهى ما نسعى إليه، وأن نقوء بكل تلك الإعمال التي تم الأتفاق عليما، وبيعث أن لا نندرف عن الغط المعدد لنا، بأن نسير فيم، وأن نعتدي بكل تلك المثل العليا والأمثلة التي سوف يكون لما حورما فني القياء بأعباء قد تثقل كامانا، وأن نعمل على تعديد كل تلك النسائص التي قد يكون من جمعما الغائدة المرجوة، وبعيث نعمل على توخي كل ما سوف يؤثر على

المنروج من خالف النطاق الحتى نسير فنى محوده، وبعيداً عن كل ما يبج علينا أن نحل إلى تعقيدة الاسحافة التى قد تتغير أو بمعنى أصع وأوضع بأن نقول تقعدل وجعلما مناسبة لما نريحه بان يكون. ويتم تجسيرها بالشكل المناسب لما، وبأن نعمل على معرفة كل ما سوف يكون له حوره الفعال فنى هذا الصحد الحي ندن عياله. إنما الأرشاحات والأتفاقيات التى تتم، ومعرفة ما سوف يكون من تلك الاتجاهات التى سوف نسلكما، وأن يتم تحديد كل ما من شانه بأن يكون له حوره، القياء بكل تلك الخطوات الملزمة، وأن نعمل على تغيير كل ما من شانه بأن يؤدى المحوبات، أو نجد بأن مناك ما سوف يجرفنا بعيداً أن كل ما سوف نريحه بأن يتلف من طريق إلى البقاء على الصعوبات، أو نجد بأن مناك ما سوف يجرفنا بعيداً أن كل ما سوف نريحه بأن يتلف من طريق إلى أخر، وكل تلك عوامل لما أهميتما فنى التناص من كل تلك الأخطاء والسير قحماً نحسو كل ما نريحه بأن ينتهج، وأن نرى الطريق الحي نريحه بأن يكون هو ما سوف يتم السير فيه، وأن نصل من خلاله إلى تحقيق كل ما نامله من تلك الأهداف الموضعة، والأمال المعقودة.

#### الأعمال المعتادة والمواكبة مع المتغيرات

أنه قد يتواجد من تلك العوامل التي تعمل على القيام بالكثير من تلك المؤثرات الناحكة، والتي توهم بأنه قد تم أنباز ما، أنه لك يتحقق ايا مكن



تلك المنجزات، وأنما معى أمور مسكنه، تؤدى إلى العمل على القياء بكل مسا قد يستوجب الشعور ببعض من تلك الراحة، لفترات قصيرة، ثه يتبع ذلك الصعوبات لمترات أطول وأكبر،

وسطا من ما قد يكون له تأثيره السلبي والعكسي على سير المعمل فيي سطا الأطار المعدد لطال، وبعا يوحي حورًا غير مرغوب فيه، وسطا مما يجب الأعتباط له جيدا، والعمل على معرفة ما سو العلاج الأمثل طالت، وكل ما يؤدى الا أفضل ما يمكن من أوضاع، والبعد قدر الأمكان عن كل ما يعدث من تلك المنفحات الكثير، والسير في الطريق الممسد لذلك، وأن يتم تجنب كل ما من شأنه أن يعكر صفو ما يتم القياء به من خطوات فسى مسخا الصدد الذي ندن مياله، وكل ما نريحه بأن يتم، ووفقا لما قد يناسب ويتوافق مع كل تلك المتغييرات والتي تؤدى الكثير من تلك المعورات والتي يمعب التعامل معما، ونبد بأنما قد أسبئنا في ذلك المازق، والى لا نستطيع النروج منه. أنما المسارات التي قد مددناها، وقدر وضعنا كل تلك الأسس والتدابير المناسبة واللازمة لما يجب علينا القياء به تجاة، كل ما سوف نقابله من متطابات وأحتيا جابته، يجب العمل على التخلص منما بالسرعة المطلوبة، والأتقان الذي تريحه بان يتعقق، في أضل سوره، وعل ما يمكن من خلاله الوصول إلى تلك المستويات الرفيعة والمرجوة من ممارسة كل تلك الأعمال بالصورة الواجبة. أنه لابط من أن يته القياء بعمل كل ها هو مطلوب فني هذا الصحد الذي نبعن حياله، والبحه فني كُل ما يستوجب أن نؤدي حورنا المطلوب على الوجه الأعمل. سوف ببع بأن عناك المثير من تلك المعضلات التي تستوجب القياء بكافة تلك المطلبات التسي تستوجب، والتي ستعمل على أيجاط العل المناسب لما سوف يواجه النطوات التي سوف تتنظ من صعوبات، لاب من تنطيما، وأن يتم البعث البعدى من كل ما سنقوم بالأعداد والتنطيط المناسب والملاء مل يببع أن يتم فسي سطا الأطار. كمل تلك من الأمور التي تستوجب أن نستعد لما سوف بيبيثن وما سوف بنهد، وفقا للوسائل والأساليب التقاليدية والمعتادة، والاستعانة كذلك بما قد يكون قد أستعديث، وما سوف نراه فني الأفق من تلك المتغير ات التي ستأتينا، ولابط من الاستعداد المناسب لما، وبالصورة التي سوف يته التوافق معما، وأن يكون مناك خلك الاتباة الذي نرى بأنه سيؤهى الحور المطلوب منا القياء به، كما يبب له بأن يكون. إننا سوف نقابل ونواجه الكثير من تلك الصعوبات، والتي قد تكون أستجديت على الساحة، والتي سوف يصعب علينا التعامل الفعال معما، كما يبيم له بأن يكون، وأنما سوف تكون من تلك الصعوبات، والتي سنبعث فني القياء بكل ما سر و خروري، وأن نؤدى النطوات الخرورية، وبالحورة المناسبة، وبديث نستطيع أن نخع اقدامنا على الطريق الحديد، والمؤدى إلى تعقيق المدوم الذي نرجوه، وأن نحل إلى ما نريحه بأن يتعقق. العديد من العطوات الخروريسة يبب غلينا القياء بما، والسير نعو تعقيق المحض بالصورة المطلوبة، والتي ستؤخى إلى الوحول إلى الصعف المربو، وأن نعمل على القياء بكل متطلباتنا، وبالصورة التي ناملها بأن تكون، والوحول إلى النقطة التي نسعى إلى أن نكون فيما، من ديث المركز المرموق والممتاز، في تلك المنافسات التي قد تعديث وتته، وأنه لابد من توافر غل تلك العناصر الخرورية، والتي سوف تعمل على تعقيق الكثير من تلك الأسداف التي نسبعي إلياما، هامدين، وأن نحصل عبىل احكم المطلوب بقدر الأمكان، وعما يبيم له بأن يكون. إن مناك الكثير من تلك العوامل التي ستاعد على التغلب على كل ما قد يواجمها من صعوبات، والعلى معلى التخلص من كل تلك الأخطاء التي قد نرتكرها، ونبط بأنها قد أحت إلى مطورة الكثير من تلك السلبيات، والتي تعرضنا الكثير من تلك

المناطر والأخرار والتي يجب أن نلتزم الدخر، والبعد عن كل ما قد يودي إلى مدوثها، والعمل البحي والدوؤيم فني سطا المجال الطبي نريد بأن ننجز فيه كل ما نسعي إليه، ونطمع إليه من اعمال ومماء، سوف تبعقيق الكثير ، تلك المتطلبات والأجيتاجات التي نريد توافرها، وأن تتواجد، وبكل تلك الاساليب والسبل الميسورة والسملة، وبعيداً كل ما قد يعلم على حدوث الفزيد من التعقيدات، وكل ما يؤدي إلى عرقلة العمل في الطريق المعاكس، والذي نبتعد عنه، ونتجنبه. إخاً فجبم أن يتم العمل في مذا النطاق، ومدا الأطار المدحد، والمتفحق عله، وأن يكون مناك العديد من كل تلك القضايا التي تستوجب أن يته التنطيط والفعال لما يجب له بأن ينف خ ويتم العمل على كل ما قد تم الأتفاق عليمن والبدش عن كل تلك العناسر الضرورية والتي يبيم أن يكون مذلك تها فركل ما من شانه أن يؤدي دوره الفعال في تحقيق الأمداف المحددة والموضوعة. إننا يجيم أن نضع نصب أعبينا كل ما من شأنه بأن يكون مددد الأغراض التي نريدما بأن تكون، وأن يتم الأتفاق على كل تلك النقاط التي نبيث فيما بالصورة والأسلوب المناسب لمان وكما يبب له بأن يكون معدد ويته تعقيقه بالأسلوب المناسب لم، و بالصورة و الشكل المتفق عليه. أنه لابد من أتذاط كل تلك الإجراءات المعددة، والتي تخمين بأن العمل سوفه يتم وفقاً لما قد تم التنطيط له، والبعث الدوؤب والمنظه، وأن نحل إلى كل ما نريحه بأن يتعقق، والتمال على توافر كل تلك العناصر الخرورية في مد الشأن، وكل ما سوف يكون له دوره الأساسي، والبومسري فسي على ما نسعى إلى القيام به، وكما يبيم له بأن يكون، وصدًا مما سوف يدمن أن نؤدى ما نسسعى إلى تعقيقه وننطط له، وفقاً لكُل تلك المعايير والمقايس المحددة لها. أنه قد يكون مناك المجوء من تلك الأطراف الأخرى ائتي تسعى إلى تقويض كل تلك الأعمال التي يتم القيام بما، والعمل على أخعاض كل تلك العناصر التسي لسما حورها الفعال والأساس، وما قد يكون له أسميته القصوى، وما سوف نؤديه من مماء، وكل تلك النطوات التسب سوفه نتغطها، ونرى بأنه ليس أهامنا، إلا بأن نزيد من سعينا المعوفيه والمتزايد من عل ما نبطه مسن جسود، وان نعمل على السير قحماً نعو كل ما نريحه بأن يتعقق. قط يكون مناك طلك الترابط بين الحث ير من تلك العناصر المتحاخلة والتي سوف يتبلور فيها الوضع الذي نسعي إلى أن نقوه بد، وأنه لابط من تبنيه كال ما قدح يكون له عاقبته الوذيمة، والتي سوف تعمل على سدء وتحمير الكثير من تلك الأنبازي التي قط تعقق على وأند لابد من الأبتعاد عن كل ما من شانه بأن يحدث المزيد من النسائر، وكل ما سوف يؤدى إلى حدوث المزيد من تلك السلبيات، والتي ستؤهى إلى الكثير من الأخطار والأخرار والتي قط ينتشر تأثيرها على النطاق الكبير،وأنه قد يفقد السيطرة على على الموانب التي قد تنشأ وتنتج مما قد يكون توالد، وحدثن وأنه لابد عن السيطرة، وامعرفة المدى الذي قد يحل إليه تلك التأثيرات الخارة والتي فيما الكثير من تلك الجمود والتي تعتاج إلى بدل الكثير من الموارد والمصروفات والأيدى العاملة، والعيد مما قد يكلف كثيراً العمل فني سذا النطاق الذي ندن حياله. أنه لابح من معرض ما قد يتم التعامل معه بمنتلف الصور التي نريحها بأن تكون فني الأطار المناسب لها سوفت وستبجد من صعوبابته، وأنه لابد من تبنيم كل ما قد يكون له حدوره السلبي والعكسي على ما يعديث من عراء كل ما قد ته أتناطه فني صحا الصحد. أنه لابد من الاجتياط الواجيم الذي سوف يكون له أثره الأيهابي. وفاى تجبن أياً من تلك المشكلات، والبعد عنما، وأو التعامل الفعال معما، وأن نخم بأن نكون فني سطا البانب الأمن مما قد يعديه من الكثير والعديد من الأثار السيئة، والتي لابد من العذر الشديد منما، وأن تكون مناك الوقاية اللازمة مما قد يبدر وينتج من مطفات تلك الأعمال التي قد تته، وأو الأمحاث التي قد تطمر على السطع، ونجد بأنه ليس مناك سبيل من الخروج من ما قد وقعنا فيه، وأسبعنا نعادى الكثير من تلك الأعباء التي أمامنا، ونواجمما.

# تندارك الأوضاع الهندهورة، والأصلام والنطوير

مناك العديد من تلك المستبدات التي قط تعديث، بين المدين والعيان، ولابد من تحارك ومعرفة ما يته وما يعديث، وأنه لابط من العمل على



الأستعداد اللازم اطالت، والقياء بكل تلك الأعباء، وغل ما من شأنه بأن يؤدى الدور المطلبوب

بلورة الأوضاع التبي تستجد بمعتلف الأشكال التبي تكون قد تطورته. إنه لابد من أن يكون مناك خلك التدارك لما قد يددش من متغير الله يكون لما تأثيرها الشديد على كل ما قد يتبلور، وقد نجد بأنه من الضروري القياء بكل تلك المتطلبات التي تستوجب العمل على الأعداد البيد لما سوف يتنط من تلك الإجراءات، وما سوف يتبعما من ينطوابت فني سطا الصدد الدي سوف نندمع فيه، وأنه لابد من التوجه الصديع ندو الطريق الذي نريد بـان نسلكم، وأن نكون في عدا الأطار الذي سوف يتم التأقلم معه، وبأن نكون على أهبة الاستعداد لك تلك النقلط التبى سوض تتبع، والبعد عن ما قد يكون له دوره الديوى والأساسي فني معرفة النصع الذي يتم فني سنا النطاق. أنه قد يدديد من تلك التطوار ابت الكثير، والتي ينجه عنما العديد من تلك المشكلات ببين منتلف الأطراف، وأنه سوفته يترتب الكثير من تلك الأمور التي سوف نبط بأنه سوف تحور في تلك الحوامة، والتي لايمكن الدروج منها. إنه لابط من أتفاط الديطة والعطر، والبعد والأبتعاط عن ما قد يكون له تأثير م السلبي، وأن نتهم نعو ما قد يكون له أيبابياته، والتعامل مع كل ما من شانه بأن يؤدي الغرض المطلوب، والقياء بكل تلك المتطلبات، والتي من شانما تأحية ما قد يعدث من تلك الأثار العطيرة الناجمة من ما قد ته بعصوص كل تلك الأساليب البالية والعتيقة. أنه قد يعديه أيضاً بعضاً من تلك القوى الغاشمة التي سوف تعمل من أجل المحم بدعوى البناء، وهو ما يسمى بالأستعمار لو كا له بعض الأيجابيات فإنه مرضوض بالأجماع من جميع الحول والمجتمعات، وهذه التي يجب التصدى لما، والتخلص منما. ومناك ما قد يكون من تلك القوى الجوارة ولكنها سوف يحدث عن جراء عل ما تقوه به من أنهازات العملاقة، ما يؤثر الألباب، وسدا ما يسمى في عصر نا الدالي بالعولمه، وبالأنحماء لمنطمة التجارة العالمية، ولكنما قد يكون لما من تلك الأثار السلبية الكثير، من حيث ما سوف تؤثر على العديد من تلك الأطراف الأخرى، والتي قد تقوى على المواجمة، والصحود أماء كل تلك العوامل التي قد يته حمما من قبل تلك الهمائ التي تعتاج إلى طائ العمل الفعال والمؤثر، وما مسوف يترتب على كل تلك الأجواء المديطة، ومعاولة استغلال بعضاً من تلك القوى والمصاحر الأخرى، والتي قع ينجم منها ما سوف يعدث من تلك الأخرار والأخطار المستقبلية، والتي قد لا يته الأنتباة إليما في حينه، ولكنه علسي المسحى البعيد سوف يكون عناك ما قد حديث من تلك الأخرار. كل تلك أمور لابد من الاحتياط لما سوف يتم، والبعد عن ما قد يكون له دور المؤثر فني ما يجب له بأن يتم التعامل معه. أنه قد يكون مناك تلك العوامل التسي تعديث الكثير من الكساء والتحمور في الكثير من تلك المنبزات التي قد حدثت، ونهد بأنه مناك العديد من تلك الصعوبات التي أصبحت تواجه من أجل السير قحماً في الطريق المحدد لذلك. أنها المعضلات والمعوقبات السعبة والمستعسية، والتي سوفه تشتحد، ونجد بأنه لا يوجد خالك المغرج من تلك المآزق التي تم الوقوع فيها. أنما العاجة الماسة إلى معرفة كل تلك الإجراءات والأساليب والعطوات المتبعة الصعيعة، والتي ينبغي لما بان تتبع، وأنه لابد من تبننب على تلك الموانيم المعقدة والنغية، والتعامل في النور، وبالوخوج اللام والمناسب. والقياء بنا پينيم له بان يكون، وأن تكون مؤهلين لكل تلك المرابل التي سوف تتوجما، وأن تعلم على بلسورة كل تلك النتائج التي سوف نستناسما، ونحل إليما، والعمل على الغروج مما قد نواجهم من عقبات ومشكلات، يجل

أن يكون لدينا العلول اللازمة والملاءمة والمواكبة لكل تلك المشكلاتم قسطر الأمكان. إنه البعبثم المستمر والدوؤيم، والعمل على أيباد كل ما من شأذه أن يسلع ويدسن ما ته النوض فيه، والعلم لما مو متوقع ومأمول فيه بان ينتهى على الحمل ما يكون، وأن نصل إلى تلك النتبية التي نربوا بأن نصل إليما. أنه قد يدون مناك تلك الأعمال الفردية والأعمال الدماعية، والتي سوف يساسه فيما الفرد بدل ما لديه من قدرات وامجانيات، وما سوفه يعمل على توافر كل تلك الفرس المناسبة من كل تلك الاتهامات، والتي تساعد عُدُ يراً علي استيعاب والمتواء كل تلك المبوانيم التي نبح بأنما قد أصبعت تمثل ما نريحه بأن يكون له حوره العيوى في ما قسع تسم القياء به من تلك المماء التي نسعى من أجل توفيرها وتعقيقها بالأسلوب وبالصورة التي نريدها بان تتوافر من كُل تلك الأسس الخرورية والتي سوف نبد بأنه تعمل على التناص من كُل تلك السلبيات، والتي قد تمثلت في ما ته العمل على توفيره وتعقيقه، وأن نحرك ونميز جيحاً بين منتلف الله الأمور التي نعس عيالها، وأن نسؤهي الدور المطاوب منا كما يجب له بأن يكون. والبعد عن ما سوف يكون له أثار م السلبية والتبي سوف تندث من الأخرار،ومن هذا فأنه من الواجب القيام بوضع على تلك الأرشاحات التي من شأنها بأن كون لما حورها في التوضيع والتوعية والسير في الطريق الأمن بعيداً عن المتامات التي قد يبد الأنسان أو المبتمع قد أسبع فياما، وانه لابح من تحارك كل تلك الأمور بمعرفة كل تلك العقائق، والسير في الأتجام السخى يضمن البعد عن الصعوبات والتعقيدات. إن بعض تلك المعوبات قد يتم تداركما، وأنه قد يكون مناك ما قد يؤثر بالسلب على مهريات الأمر، ونبد بأن مناك بعضاً من تلك القضايا المعقدة، و التي تعتاج إلى مناقشة، ووضع النقاط فوق العروض، والعمل على تعديد كل تلك العطوط التي من شائما بأن توضع المسار الطي نريد بأن نسلكه، وتجنب كل ها يؤجى إلى الأخطار والأخرار، وأن نخمن سلامة كل ما سوف ينتمج أو يتبع نفس المنهج ونفس الطرية، وما سوف يته أتفاطه عن تلك الإجراءات التي تعمل على الوقاية عما قد يتعرض له من ما قد يعكر السفو، أو يحدث من الأزعاج الكثير في أياً من تلك الجوانب التي يتم التعامل فيما، والأنحماج بما. أنه يجب أيضاً بأن نحرك جيحاً كل ما من شانه بأن يصمع المسار، ويعمل على تمديد العوامل الضرورية في سطا الشان. إنه عما لاشك فيه بأن سناك الكثير من تلك الأثار المترتبة على ما قد ته وما قد مدش، وأنه يجب أن نواجه كل تلك العواله بمنتاهم الوسائل التي تساعد وتعمل على تديد كل تلك الاصداف التي نريد أن نخوض عمارها، وأن نخرج تلك النتائج المرجوة، والتي تسعي من أجل أفضل ما يمكن أن يتعوزه من ما يسعى إليه من تلك الأصحاف التي تم بحل كــل تلك المعمود من أجلما. أنه قد تتغير تلكه المراحل التي تتأثر بالزمن، ونبد بأن الكثير من تلك الصعوبات قد استمديت، وأنه لابد من القياء بكل ما مو مطلوب في سدًا الشأن. إن سناك العديد من تلك الإجراءات التري سوفت يته أتذاخها فني مطا الصدد حيال معتلف كل تلك الأوضاع التي قع نجد بأنما قد أصبعت مسن الصعوبة بمكان، وأنه لابح من تحارك معتلف الله الأمور التي سوف نعمل على التأكم من أنها تته بحورة معتلفة عما قد تم الأعتياد عليه. والسير في الطريق الذي نامله، وأنه يبب أن نسعى إلى المدفع الذي وضعناه نصب أعيننا، وأن يدقي كل ما نرتجيه، من تلك الأعداض، وبالصورة المناسبة والملاءمة. إنه السير فسي النط المعدد، وأن نعمن بأن سناك كل تلك العناصر الضرورية متوافرة، وأن سناك كل تلك القدرات والأمكانيات التسى سوف تمكنا من أن نحل إلى تعقيق المدوم الذي وخعناه، وأن نعقق ما نريده من أغراض في مطا الشأن. إند من الطبيعي والمنطقي بأن مناك من تلك الصعوبات التي سوف تعديث من جراء ما قد يستجد من أمور، وما قد يعديه من عوامل نبد بأنما قد أصيعت في صورة مغايرة عما سو متوقع، وأنه لابد من وضع ما سوف يته القياء به من خطوات في سطا الصدد، وبديث يمكن القياء بكل ما يمكن له بأن يعقق المطلوب، والسير في الطريق

إلى نعاية، نعو المعوض الموضوع. أنه البحث أيضاً عن عل ما قد يؤهى إلى أن يتم العمل على العفاظ والتطويـ و والتبعسين لما قد يكون متوافراً لدينا، وأنه سناك الكير من تلك الوسائل والأساليب التي يتم أتباعما من اجل ما قد يكون له دوره الفعال، والمستبد من أجل ما قد بعمل على ما نريده ونأمله في المستقبل، وفي الفترات القاحمة، من حيث ما قد يستعصى في تلك المراحل المستقبلية، ونجد بأنه سناك من تلك المميزات التب تميتم. واحبعنا فني تلك الأوخاع الأفخل، وعل ما سوفه يؤدي إلى الغروج مما قد نجده شبعيداً، وأن يتواف البديل. والمماثل في الكثير من تلك النطائص. إنه قد يكون هناك الكثير من تلك الأمور التي يته أهمالما، وذلك ليس من عدم أهميتها، وأنها قد يكون من عدم تلك الدبرة والمعرفة والأحراك لما لما من أسمية وحور خبير ومؤثـر في مجرى الأحداث، وما يمكن له بأن يكون من تعقيق الكثير من تلك الأعمال المدعمة والمفقودة، والتي نعتاج إليها، والحدم نظراً لعدم تواجد من تلك المدرات والكواحر المؤهلة لذلك فإنه يتم الأبتعاد عده، والتغاضي عنما، وتعمل المزيد من تلك المعوبات، والتي يمكن لما بأن تتلاشي ويتم التعلص منما، إطا ما تم أتباع الطرق الصعيدة فني أنتساج كل ما نريده ونأمله من أوضاع أفخل فني كل ومنتلسف شنون العياة العملية والعلمية والإجتماعية والمعيشية. إنه قد يكون مناك العاجة الملعة إلى وضع كل تلك الاقساء، والتي من شانما بأن تعميل على تعقيق بعضاً من تلك المتطابات التي سوف يعتاج إليما، وأن يكون مذا بحورة فعليه، وأن يتم القياء بكافة تلك الأعباء كحما يجب له بأن يكون عليه الوخع، والعمل على توخى العرص والعطر في كل تلك المناطر التابي تتواجد فني ممارسة بعضاً من أنواع الأعمال المعبة والمعقدة، وما قد نبد بأن خروري القيام بكل ما سوف نعتك به من تلك الأطراف والبوانب، وكل ما قد يرافقها ويواكبها من العوامل الملازمة لما سوف يعتاج إليه في سطا الصدد، ومن خلال المعوض في العديد من تلك المراعل المؤثرة والميوية. أنه قد يعدش أن نجد من تلك المعوبات الكثير وما نعتاج إليه من تلك العناصر التي نستطيع من خلالما التخلص من ما قط يعدث من عسل تلك العوامل الذار بية والداخلية، والتي نعتك بما وتؤثر في كل ما نقوم به من أعمال، وما نؤديه من معام، ونبط بأنه لابد من العمل على البعث الدائم عما سوف يكون له من المزيد من الدعم والتأويد، والتخاص من كل تلك العوامل التي لما من التأثير التم الخارة، وما نبط بأنه قط أصبع بعيداً عما نريطه بأن يكون، وأن نصل إلى تلك المستويات الرفيعة، والتي من خلالما نحقق كل ما قد تم وضعه من أصداف معدد، نعمل على تعقيقما، كما تسم التخطيط له، ووفقاً للبحاول والنطوات التي سوف تتبع في سخا الشأن. أنه قد تتحاخل وتتشابك الكثير من تلك النقاط والتي تعتاج إلى أن يكون سناك من العلول التي يمكن لما بأن تؤدي إلى الفصل بيسن كسل ما مسو منتافد، والعمل على تبعيع كل ما سو متوافق. ومن ثم يكون سناك تلك الأعمال والتي تتم في أسلوب متوافق ومواكب لما يجب له بان يكون، وأتذاط كل ما يلزه من تلك العطوات التي من شانما وأن تعمل على القياء بكل ما سو اساسى وضرورى، و السير فني الطريق المعطط، وها على سطا الأطار المعين، والوسسول إلسى تلك النتائج الموضوعة والمنتظرة والمتوقعة. أنه قد يكون سناك من تلك الأس والعوامل الكثير، وأن السير فسي الطريسة المعدد والذي سوف يؤدي إلى الكثير من تلك العلول الما يجب أن يكون، وتعديد كل تلك الخواص التب سوف يكون لما فعاليتما وتأثيرها بالقياء بما يتوجب له بأن يتم ويتعقق بالمستويات العالية والرفيعة، وأن ناــتزم بكل تلك الأسس والقوانين والإجراءات التي يجب أن تترع، ويكون لما حورها الأساس والمعدد لما حاخل النطاق المعطط له والمتفق عليه. وسوف يته تقييه كل تلك الأعمال والمعلم، وبصرة تكون جماعية وفردية، ووفقاس لما سوف يتخذ وما مو متوافر، وطبقاً الأساليب والوسائل المعمول بما، والمتبعة، من تعقق الكثر من تلك الأعمال التي ستحل بنا إلى ما نريد له بأن يكون من أفخل تلك النتائج التي نرجوها ونسعى لها بأن تتعقق.

كل تلك عوامل سوف يتم الاعتكاك بها، ونهد بأن النط الذي نويده بأن نسلكه سوف يكون فيه الحثير من تلك العقبابت، وكل منا سوف يعمل على التخلص منها، وأن نبذل كل تلك الطاقات والجموط في عطا السبيل الطي ندن مياله، وأن نستعد وننطط جاهدين، لما سيته ويؤدى الدور والصديث المطلوب من ما نريده وأن نعمل علسي القياء به فني سخا الاتجاة. كل تلك من العوالم المؤثرة والتي سوف تغرجنا من تلك المتاهات التي قط نجط بأننا قد اصبعنا فيسا، وأنه يجب أن نؤدى كل الأحوار المطلوبة، وكل ما يلزمسا من واجباته، والتي سيوف يقابلها بالتالي العقوق المترتبة عليها، وأن يتم تعديد كل تلك المسارات التي سوف تته، والتي ستأخذ بناءاً على ما قد يؤدى الدور الدور المطلوب منها. أنها العوامل الأيبابية والتي سوفت يكون لما أثرها الفعال، وعل ما سوفت يكون من تلك العوامل والأمور التي سيته من خلالما التنطيط السليه، والسير قدماً نعو تعقيق العُثير مسن تلك الاصداف، مروراً بكل تاك المراجل التي نعتاج إليما، وأن نبطل قصاري جسدنا في مطا الصدد. أنه قد يعتاج إلى الكثير من تلك العوامل المساعدة والمدعمة، وليس فقد الماحيات، والتي سوف يته تتمثل في على تلك الد الإجراءات والأرشاحات وما يعتاج إليه من توجيمات، ومعرفة وأحراك لما سوف يكون، وكحاك توافر كل تلك الوسائل الكفيلة بالعماية والأمن والأمان، والبعد عن كل ما يتم التعرض له من مناظر، يجب أن نتبنيما، والسير قدماً في الطريق الذي تم تعديده، وأتفاذ ما من شانه بأن يساعد على توف ير كاف ة الأعتيام ابت والمتطلب ابت المعتاحة والمالوفة، وما قد يستبح، والتي سوف تعتاج إلى تنطيط لما، وحراسة البحوي التي تتذك في مكا الصدد، والدروج بتلك النتائج، والتي من شانما بأن تعطى المؤشر لما سوف يتم أتداطه من قرار ابته، وأتداسات نسلكما، ونخوض حروبها، والعمل على الأستفاحة مما قد مارسهما، وقمنا به من مزاولة الأنشطة المعتلقة ف مي كل تلك المجالات، وما تموج به من كل تلك الأسواء والأجواء المصاحبة، وما سوف بلتزم به في مختلف المياحين التي سوفت ندو ضما، وبأن نكون على الاستعمام، ومجمزين بكل ما نعتاجه ويلزمنا من معتلف تلك الوسائل والأساليب واية احوات ومعدات، قد تكون خرورية فني أيا من تلك الدالات التي قد نواجمما، وتمكنا من المعاملة اللامة والمناسبة لما. إنه قد يكون مناك المناحاة من قبل الكثيرين من أجل التحسين والتعطيل والتغيير إلى الأفضال، والتي قد يخصب من كل تلك النحاءات الكثير مما سوف يفقد ويخصب في أحارج الرياح، ومنها ما يته له النجاح ويعظى بالقبول والثناء، والحننا قد نبعد بأنه قد يعدث مما سوف يؤدى إلى خياع الكثير من تاك العقوق، مم ن قد بطوا الكثير من تلك البمود المعنية من أجل القياء بكل تا لك الأعباء والمتطلب ابت بالشكل ووالأسلوب المناسب، وبما وحل إليه الوجع من تلك المستويات التي ينعه بما العديد من الأفراد.

### المنافسات الشريفة والغير شريفة

#### (السمعة والثقة، والفش والفداع)

قد يكون هناك من تلك المشروعات البحيدة والتي قد تنشأ وتنم و كل ما يدب أن يته ديال المتماداً على مشروعات أخرى، وجمات تزودما بالدعم المطلوب، وكل ما يدب أن يته ديال ما ينبغي لم بأن يتم وأن يكون في مذا الصدد، وأنه قد يتواجد من تأك العوامل والمعطيات التي قد تستوجب أن يتم العمل على توافر كل ما من شأنه بأن يعمل على القيلم



بكل تلك المتطلبات والاحتياجات كما يجب له بأن يكون، والوحول إلى أفضل ما يمكن له بان يتم ضبى مدا الأطار المحدد لطالك، والبعد عن كل ما من شانه بأن يعمل على النوض في متامات واخطار قد يتعرض لما العمل في أية من تلك المجالات المختلفة التي يخوضها، وأنه يجبم أن يتم القيام بكل ما من شانه بـأن يـؤهي العمـل المطلوب، والبعث عن ما سوف يواكب المماء التي سوف يته النوض فيما، وبما سوف يتماشي مع ما مو متواجد في الأسواق، ومع توافر كل ما سوف يعتاج إليه من تلك المواصفات والمؤاييس المناسبة والمطلوبة والملاءمة لطلك الوضع البحيد الذي نبين حياله، وكل ما قد يستبد من أمور في المستقبل القريب والبعيد، والعمل على تعيأة كل الأوخاع والطروف بما يتماشى ويناسب ما يبب له بأن يكون، وأن ينفط كما مو متوقع، ومنتظر. إنه قد يكون هناك الكثير من تلك العوامل التي قد أختفت وعلت مكانما عوامل وأساليبم أخرى يتم القيام بالألتزاء ببعضما، والتخلي عن البعض الأخر، وقد يكون مناك ما مو خروري وممه، وقد يكون مناك ما ســوف. يؤدى ويعدد الكثير من تلك الأوضاع التي فيما الكثير من الجمود والكساد، والطل الذي قد يؤدي ويعدد الكثير من تلك السلبيات والتي يجب أن يتم القيام بكل ما سوف يترتب عليما من مساوي، والبعد عن مــا مـن شأنه أن يحديث المزيد من تلك الصعوبات التي يجب أن يتم تطليلما، والتخلص منما، بكافة الصور والوسائل التي نعمل من أجل تحسين مستوياته الأحداء والحكل ما من شانه بأن يزيد الأنتاج، وبالتالي تحسين أوضاع العاملين، والمذي سوف يكون مترابطًا، ومتزامنًا، وصحه كلما مما يجب السعى من أجله، ومعرفة كل ما سوف يسلمر عنه الوضع من تلك المستجدات، وما سوف يؤدي إلى توفير المناخ الأفضل، كما يجب له بأن يتم وأن يكون. إنه قد يمديه من مثل تلك المازق، والتي قد يتعدى فيها البعض على البعض، وأنه قد يكون هناك تعدى على الدقوق، والتي قد تظمر بصورة مراشرة، أو قد يحدث ما من شانه أن يبعل من مثل تلك العناصر التي نعتاج إلى أن نعتاط لما، وأن نعمل على بدل كل تلك الجمود والتي من شأنما بأن تساعد على القياء بما مو مطلوب، وبالأسلوب وبالسورة المناسبة، وأنه قد يعدث من التجني على البعض، بمثل تلك السورة والتي نبد بأنه يجسب أن يكسون سناك من تلك العدالة والتي تدافظ على العقوق، والعمل على وضع كل تلك العدود، وما يلزم لما من إجراءات فيى مطا الصدد، وبما يسمع بأن يسير العمل في راحة، وبعيداً عن كل ما قع يتبلور عنه الوضع من حدوث مثل تلك العلافات والمنغصات، والتي قد نبد بانما سوف لا تؤدي الدور المطاوب منما كما يجب، وكما مو متوقع، وأننا سنير فني طريق على بالصعوبات والمتاعب، والتي يعتاج إلى أن نركز ونمته بما قد نبد أمامنا حيال معتلف تلك الأوضاع والقضايا المعتلفة، والشائكة في العديد من الأحيا، وتبنيم كل ما قد يعدث من تلك الاستفزازات، وما من شأنه بأن يثر من المتاعب، والتي ندن فني الله عنما، وأنه قد يتواجد كل ما قد يؤدي إلى الخروج فسي نماية المطافف، بدون تعقيق ما نسعى إليه من غل تلك الأسحاف التي نرجوا لما بأن تتعقق، وأن نبحل قداري يمودنا، من أجل النجاع المنشود، والعمل على تخطى كل الصعابم التي قد نواجمها، والسير نحو ما نامله بان يكون، وإن يتم بافخل الصور والأساليب الدديثة والتقليدية، والعمل على وضع الأطار المعدد لما سروت نسلكم

من بكل على قالت الجمود فني قالت الملابساني، وما قد يعديث من معقله قالت الأوضاع كما يجب له بأن يتعقق. أنه قد يتم أتباع إحدى تلك الأساليب والتي قد تكون ناجدة في فترة ما، ثم عفا عليما الزمن، ولمن مناك من يحر ويتمسك بما والتي من شانما أن تؤهي إلى أحداث المزيد من تلك الأخرار المباشرة والغير مباشرة، عني مسن يمارسما، والتي قد لا تؤدي إلى مدوث ما مو مطلوب في تلك الفترة. كما مو متوقع ومنتظر انه قصد يكون سناك من تلك الأساليب العقيمة والتي تقبع، وأنه قط يكون سناك من تلك الأفكار الغاطنة كمذلك، ولك ن كم ل سطا سوف يتم تقييمه، ومعرفة ما قد أسفر عن نتائج في نعاية تلك المترة والمر علة، وفقاً لما قد تعقب عان أنهازات، لما أمميتما، فني التقدير والمقياس، لكل تلك العوامل التي تؤثر على المنمع الذي يتم اتناكم والالتزام به في سطا الصدد. أننا قد نتفافل عن خاك فترة، ولكننا سوف نصدم بالمقانق، والتي سوف يتبلور عنما الوضع في المستقبل، والتي سيكون لما من ما سوف يؤدي إلى محوث خالك الإنطباع العام، والذي قد يأخذ بــ علــي المدى البعيد والقريب، ووفقاً لما سوف يكون صلاحيته، واستعمالاته، واستنداماته كما يبب لما بأن تكون فسسى تكل المياحين والتي سوف يتم النوض فيما. أنه سيتم العمل على المقارنة ووضع كل تلك الشروط المؤحى إلى أن نكون على معرفة لما يتم من تعقيقه والوحول إلى تلك الغايات المصححة، وكل ما سوف نسعى إلى تعقيق. وأن العبر حائماً بالنواتيه، فني الكثير من تلك النافسات، والتي يبيم بأن يتم الاستعداد المناسب والملائم أ ما، والعمل على معرفة كل ما سوف نريده بأن يتعقق، وما كل تلك المقومات والعوامل التي نعمل على توافرها بأفضل تلك الأشكال، وما مو متاح ومتوافر لنا من مصادر وإمكانيات، ستلبي الغرض المطاوب كما يدجه لـ ه ويدبغى بأن يكون، أن ما قد تم التنطيط له قد تعقق، وبكل ما نريده من تلك العوامل التي أدبت إلى ذاك، والتي يدديد نوعاً من الأرتياج مما قد بحل ومما قد تدقق. إنه قد تكون مناك الكثير من تلك المناورات التسي تته فني أطار عبال الأعمال و التي قد يكون سناك الكثير من تلك الأطراف التي تتعاون وتشارك وكال يحلب برايه وبك ما سوف يسفر عنه الوضع كما يجب له بأن يكون، وأن يته فني عطا الأطار المعدد، وبالمورة التسبي تتماشى مع ما يجب له بأن يته، ووفقاً لما يجب له بأن يتم من أوضاع في سخا الصحد والذي ندن حياله. أنما ممن تلك الأمور والأوضاع والتي سوف نبد بأننه قد أصبدنا فيها، ونعاني من كل ما قد يستبد من تلك الصعوبات، وها قد يواجمه الفرد والجهاعات، من تلك الأمور والتي يعاول فيما الكل العمل على معرفة ما يجب لـ ه بـان يكون، من خير تلك الأجراءات والأعمال كل ما يتبعما من خطوات تؤدى إلى تعقيق النباح المطلوب، وكما سو منتظر ومتوقع له بأن يعدث في سخا الشأن الذي ندن تجاسه. إننا قد نواجه بعضاً من تال التحالد لابت والتي ينطط لها التنظيط الطي يعمل على معرفة كل ما من شانه بأن يؤهي من تلك النتائع السلبية على بعضاً من تلك الأطراف، من خلال من قعد يتم من أتخاط بعضاً من تلك الأساليج التي قد يكون ضروها أكبر من نفعها، ونبه بأنه لابد من معرفة كل تاك المنارج التي تبعلنا في ذلك الوضع الأمن، بعيداً عن كل ما قد يكون له من تلك الأنفعالات، وما ينبع عنما من أثار سلبية، وكل ما قد يؤخى ولا ينفع وأنما يضر، ومعنا من الأمور التي يجسب أن نعمل على البعط بما ندو ما قد يصرف الضرر والغطر عنا، وأن نواكب ونوانه مع كل ما فيما المصلدة العامة والخاصة، والتي لا يعديد منها تلك الأثار الخارة على الأخرين، وأن يتم كل خاك بصفة جماعية قدر الأمكان، مع الموازنه ذي كل ما قد يكون من شانه القيام بالكثير من تلك الواجبات والتي علينا أن نوافيما عقما كما يجب له بأن يكون، وأن نؤهى الدور المطلوب منا على الوجه الأعمل، وفي افضل أشكاله، وبعيد لم عين عل تاك الأخطار والتبي قد يكون لما أثرها السلبي على ما يته أتغاطه من خطوات، وعرفاة ما يتم التغطيط لـ م مـ ن تلك النطط التي سوف يكون لما شانما الكبير وأثرما ونفعما العظيم والذي يعم على الأغلب، وأن يكو بصف فيما

الفائحة المترتباة. أننا قد نبد بأنه قد نداط بكل تلك الوسائل القاسية والتي قد لا تؤدي إلى نفع يرتبع او نير نامله، وأنما قد نبد بأننا لا نعمل على تقييم كل ما لدينا من تلك الممارات التي لدينا، وأنما نقوم بحل تلك، الأمور والتبي من شأنما وؤه الكثير من تلك الخطط والطموهات من المصد، والتبي يمكن من خلال معرفة كل ما يؤهى إلى أفضل تلك الأصداف، وما يلامقما من جوانب إيبابية، يبيم أن نعمل على مراعاتما جيداً والاستماء، بكل ما سوف يساعد على توفير أفضل وأحسن الأسس التي تخمن السير في الطريق الذي ناملة ونريد من خلالــه بأن نعقق الكثير من تلك الأصداف التي ليدنا، كما يجب أن تكون. إنه سوف يكون مناك الكثير من الاجتلاف في الأراء ووجمات النظر، والتي من شانها بأن تؤدي أحواراً منتلفة، وأعمال ومماء تنتلف كدال، وفقاً لما يريده بأن يدققه كل فرد على ددا. ،ان النتائج سوف تظمر بعد فترة ومرحلة ما، وسوف يته معرفة ما إذا كان سوف ويتم إكمال نفس النصع وأتباع نفس الأسلوب، وفقاً لما يبيب له بأن يكون، وأن يتم فني عدا الأطار المحدد، وانه سيكون هذاك الكثير من تلك الأعمال، والتي يجب لما بأن تتبع، واتخاط كافة الاحتياطات والتدابير وكـل ما بلزم حيال تلك الأوهاع كما يجبم له بان يته وأن يكون. أن العمل قد يعدث بمنتلف الأشكال، والتي تتعدد وفقاً ، لمعرفة ما سوف يتبع، وما سوف يكون له أثاره ونتائج العميحة، وكل ما سوف يلاقي الدعم المطلوب، وأنه لابد من تبنيم على ما قد ينتج عنه من الأثار السلبية، وأنه سوف يكون سناك معرفة للعكم النماني، لأياً من تلك العالات، بعد أن يتم فنحما بيداً، وأن تكون بالصورة المطلوبة، والمنشود له بما. قد يكون مناك العدي من تلك العناصر الأيدابية والتي يته من خلالما العمل على القياء بكل تلك المساء المطلوبة وبما يتماشي مع الأوضاع الدالية، والتي سوف يته التأثر بها، كما يجب له بأن يكون، وأنه قد يددث من تلك المتغير الت الكثير، والتسي سوف يته العمل على توافر وتواجد المثير من تلك الشكليات والتي من شأنها استعداث العديد والكثير من تلك القضايا التبي ستؤثر سلباً على كل ما يتم ويتخذ من خطوات في مذا الأطار الذي ندن حياله، من تلك الأمور البوصرية والتي لابد من التعامل معما بالأسلوب الشكل المناسب لما يببد أن يكون عليه الوضع. إنه قط يتم القيام ببعضاً عن تلك الإجراءات التي من شأنها أن يتم التعادي على بعضاً مما قد يكون بعيداً عن المنال، والتي سوف يته الغوض في تلك المفاهيه الغاطئة، والتي ستعمل على وضع الكثير عن تلك العراقيلو المعوقات التي ستؤثر سلباً وبحدوث الكثير من تلك المساوى التي قد ته طمورها، بما ترتب عليه الوضع القائه، وبما يتم أتذ اخه من قرارات من شانما أضعاف المركز الدالي للوضع القانم، وكل ما سيترتب عليه من أوضاع مستجدة، قد يمع ب التعايش معما، بالأسلوب وبالسورة والشكل المناسب، والمتوقع، والمنتظر، كما قد يكون سو ماديم بالفعل وقائم فى الكثير من تلك العالات المتواجدة عالياً وسابهاً. المتغيرات قد تصبع كثيرة، والبعاء في التعامل مع كل تلك المتغير ابته قدم يددث من تاك التأثير ابتم السلبية المُثير، ونهد بانه ليس مناك من تلك الوسائل التي تجدي، مع ها قد تطور وتبحل وتغير من تلك الأوضاع، وأنه المصير الدتمي الذي يؤول إلى السروال، والتلاشبي والأنسميار سوضه يكون عمو الوضع الصعب، والذي نعتاج إلى التعامل معه كما يبيب أن يكون عليه الوضع، وأن نعرض كل تلك الأساليب في كينية التغلب على على تلكم المساوى التي قد طمرت في الأفق، على ما من شانه أن يساعد على تغيير الأسوء إلى الأضفل. وأنه يجيم أن لا نترك الأعور على عناتها، وأنها يجيم أن نعمل على تحسين كل مل من شأنه أن يغير الدال إلى أفضل دال. أنها قد تكون تلك الأساليب الوذيمة العاقبة، والتي اليس فيسما السروح المتماشية مع العصر، ركل متطلباته وا متياجاته كما يجب أن يتم، وأنما قد نجد بأننا قد أحبدنا فني نفس المكان، والذي يزداد سوء يوما بعد اخر،وانه لا سبيل إلى النروج من صفه الأوضاع الشائكة، وانه ليسس مناك ذلك الاستماء، بما يجب أن يتم من خطوات أيبابية تؤدى إلى تعقيق الأحلاج المطلوب، وكل ما مسن شانه أن بيسر

الوضع والتخفيف من الأعباء التبي تراكمت، من جراء عل مطا النه المائل من الأممال واللمبالاة، وبمدء الرؤيسة والتبصرة لما يبيب أن يتخذ من خطوات أيبابية، تكون مآلما إلى الأنتقال من معذا العال من المتور إلى أضل ما يمكن له الوضع بأن يكون، والسير قحماً وبنطى عثيثة نعو الأفضل، والمستقبل المنشوط والذي ننشه وينشحه البعيج. إنه قد يكون عناك تلك الأثار الناجمة عن نتائج تلك الأوخاع. اما بالمحم والثناء، وأعطاء المزيد من الدعم المطلوب، وإنما أنه سوض يكون مناك السنرية والنكران والتقليل من الشأن، وسعبم الثقة والدعمة لما يجب أن يته القياء بأكماله، سدا مو الوضع الذي قد يسفر عنه، فني المستقبل، ما قد تسع القياء بممار سته مسن انشطة، وتنفيذ أكل تلك المعام والأعمال المطلوبة، وكل ما يجب أن يكون من خطوات أيبابية فني هذا السدد. أنه لابد من وضع العلول الفعالة والمؤثر، والتبي سوف يته القياء بتنفيطما كما يبب له بأن يكون عليه الوضع، وبعيداً عن عل ما سوف يعدي من تلك التعطيلات، والتي يبب أن يكون مناك الاجتياط المناسب لكل ما سوف يتأثر من جراء ما تم أتناهم، وإلا فأننا بطالت نجد بأن التصور قد أصبح سو السمة المظامرة لدينا، وأنه لابد من العمل على أتخذا تلك المواقف التي من شأنما بأن تعديث خلك الأثر الطيب والفعال، عيال من قد ساء واستفعش، وأحبح له المساوى، وما قد يؤدى ما لا تدمد عقباه. أننا سوف نهد باننا قد و بدنا العيد من أختلف في و بسمايت النظر، والتي تشم كل ما قد أحيع له حوره المائم له، وما سوفه يكون من خطوات أيهابية تتخذ في مذا الصدد. وفني معطا الشأن. أنها المعارقات العبيبة، والتي قد تعتلف من جمة إلى أخرى، ومن جانب إلى أخر، وأنه في جميع الأحوال، عناك من تلك العوالم والمستجدات التي أدبت إلى حدوث مثل مده المتغير الت، والتي أصد بت واقعاً علموساً، وأنه لابد من التعامل مع كل ما سوف يستجد من تلك المتغيرات التي أصبعت لما شاناً مغايراً. والعديد من تلك الأشكال والمعايير المدتلةة، وأنه قد يكون سناك من تلك الأز دواجية في التعاملات، بما يدتاج غليه من معرفة كال الملابسات، وما سوف يسفر عنه الوضع في حورته المستقبلية، والمنتظرة، والمتوقعة، والعمال على تفاحي كل ما سوف يكون له أثاره السلبية والخطيرة، والتخلص من جميع تلك الأعباء والمسلوليات، والتــــى لأبد من التعامل معما بأوخل ما يمكن من تلك الأساليج المناسبة اذلك، بعيداً عما قد يحدث الأخرار البسيمة، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى النسائر الفاحدة، والتي سوف توقض كل ما قد تم بناءه، وما يتم القيام بــ مــن تلك المتطابات والأحتيا وابت بكافة أشكالما وصورها المنتلفة، وأنه يدب أن نعمل على أزالة كل تلك المعوقات التي من شانها، أن تؤدي وتساعد على العزيد من العطاء في مجالات الأنتاج بكافة أشكالها، وفي جميع الميادين التبي يتم فيها التعامل، والأحتكاك، والتواصل، وهو ما تسعى إليه كل تلك الجمود المبدولة في هذا السدد.

## القطاعات الحكومية والخاصة وقنوات الأنصال

قد تكون مناك الكثير من تلك النقاط التي تعتباع الي وضوع في الرؤية، من حيثه ما سوف يته القياء به من إجراءاتم، وأتضاط كافة

النطوات الكفيلة والعمل على تعقيق عل ما مو ضرورى، في مدا المدد، وخلافه، بديت يتم

تنفيذ كل ما من شأنه أن يؤهى الدور المطلوب من ما نريد أن نعققه في سدا الصدد، وكل ما قد يكون لـــه علاقة ويتم القيام بكافة تلك الأعباء والمتطلبات التي سوف تعمل على بلورة كل ما من شأذه أن يكون له ما يؤثسر أيهابياً على تبديد النطاق الخرورية وما يلزم من كل تلك المتطلبات التي سوف يتـــ توافرهـ، والقيــاء بكــل شروطها، على الوجه الأكمل. إنه بدو أحنى شك سوفه يكون هناك الكثير من تلك المقومات التي ينبغب لما بأن تتوافر، وأن نعمل على معرفة كما سوفم ينتسع من كل تلك النطوات فني سنا الصديد الذي ندن دياله، وأن يكون لدينا ما سوف يؤى ما نريحه من خطط نسعى ونعمل على تعقيقما بكافة الطرق والوسائل المتاحة وأتغاط ما سووند يكون له حوره الفعال والمؤثر كما يجب له بأن يكون، والبعث عن كل ما سووند يدعه ما نريد بأن نعققه، ونسعى إليه والعمل على تعقيق كل تلك الأسحاف التي نضعما نصب أعيننا، وأن يته التعرف بكل تلك البواني المعيطة، وما سوف يترتب على خاك من شروط لابد من معرفتما، والأخط بما، والقياء بكل تلك الإتسالات اللازمة. من خلال القنوات الشرعية، والتي يمكن لنا بأن نتخطها، وأن نعمل على التعامل من خلاصها، بالشكل والصورة المطلوبة، وأن نحل إلى كل ما نريده كما يجب له أن يكون عليه الوضع، فني أفضل أشكاله وصوره التي سوف ناتزه بما عما بيب له بأن يكون فني سطا النمط، وسو وفقاً لسطا الأطار الطبي سوف ناتزه به، ويكون سناك طاك الاتهاق الذي نعدده بكل تلك الأساليب المعروفة والمتفق عليما. إنه قد يكون مناك من تلك الصعوبات التسبي يتم وسعما، والتي قد تكون من تلك العناصر التي نعتاج إلى التغليم على كل ما فيما من تلك النقاط، والنروج من تلك المازي كما يبيم أن يكون، وبأقل التكاليف والنسائر التي قد تنجه، ووفقاً لما يجسب أن يكون عليم الوضع، وأن يعرف ما سوف يسفر عنه الوضع فني المستقبل من كل ما قط ينجه من تلك الأثار السلبية، وما يعتسلج إليه من كمعرفة لما يدب أن يتنط من إجراءات ديال كل ما قد يكون له دوره الأيدابي في التعامل كما يدب أن يكون عليه الوضع في كافة أشكاله المتغيرة، والتي قد يكون عن الد أيضاً من تلك المعايير الثابتة والمتغيرة، والتي نريدما بأن تتوافر، وأن نأخذ عل ما قد يكون فعالاً، والابتعاد عن كل ما قد يكون خلاف خالك، وإنها قد يعديث من الأخرار والنسائر ما يجب علينا تجنبه، والابتعاد عنه. إنه قد يكون مناك الكثير مسن تلك الأمور التي قط تستجط وتستعطف، ولا نحرك بعط على ما قط ينجم عنما من تلك الأثار السلبية، وأو أياً من تلك المساوى التي قد نبد بأننا قد وقعنا فيما، وأنه من منا يبب أن نقوء بكل تلك الدراسات والأبعاث والتي مسن شانما، بأن يكون لما أثرما الفعال والمؤثر فني الوحول إلى تلك النتائج، والتي تضع أمامنا العقائق، مع عل تلك. المميزات والعيوب التي قد تتواجد فني أيا من تلك الوحدات والأنظمة والسائل البحيدة، وكما قد يتواجد مـن كل تلك المؤثر ابت بمنتلف السور والأشكال،وأن نعمل على ايباط على النا الوسائل الايبابية والفعالة في التعامل مع كل ما نريده بأن يكون، وأن ، عمل جاعدين على الدروج مما قد أندكمهنا فيه، ونقوم بالتعامل معم بأفضل ما يمكن له بأن يتم من تلك النتائج الأيبابية والتي يكون لما أثرها لاجيد والفعال في ما نريده بأن يتدقق. وأن ينتج من تلك الأثار الدسن ؛ وما يمكن أن نعققه من نتائج ممتازة ومشرفة فني مذا الصحد وعلاف. إنه قد يكون سناك من تلك الأمور المستعمة والتي تحتاج إلى بعث لأيها العل والمغرج مما قد يكون اعتراه العمل من تلك

الصعوابيت التي لا يمكن الأفلات منها، وعليه فإنه لابد من معرفة ما سوف يته أتناخه مسن خطوابت من اجل الأحتياط لما قد يواجه العمل من تلك الصعوبات المستعصية، وكل ما قد يؤثر بالسلب على مبرى العمل في أتجاهم الصعيم، والمنتظر. وأنه قد يتم وضع كل تلك الإجراءات الوقانية التي تضمن العمل على تنطى ما ما قد يتم تواجده من سعوبات وعقبات ومعوقاته، وأنه لابط من معرفة عل تلك الأسس السليمة والسعيمة والتي يجبب أن يتم القيام بها كما يجب لم أن يكون، وأنم سوف يتم التعامل بأفخل تلك الأشكال والأساليب المتبعة، وأنه يجب العمل على تواجد مل تلكم العناصر المدعمة، و التي سوف يكون لما مدلولاتما في القيام بكافة تلك الأعمال المطلوبة، والتي يبع العنل على أنهاز ما يجب أن يته إنهازه، والتماشي مع متطلبات العمل في أفضل ما يمكن لـــه من تلك الاتجاهات، والتي تعمل على تواجد كل ما من شأنه أن يعدث ذلك الأثر الطيب والفعال في مواجمة الصعوبات والتي قد تعترض العمل في أيا من مراءله المعتلفة، وبعيداً عن كل ما قد يعدث من الأزعاج ما يجب تجنبه، والابتعاد عنه قدر الأمكان. أنه قد يتواجد الكثير من تلك العوامل التي قد يتم التأثر بما كثيراً، رنم مــــ قد بحدث من تلك المتغير ابت، والتي قد لا تكون ظامرة، وإننا قد نواجه بكل تلك المشاق والصعوبات التي سوفت تعمل على تداشى أو تلاشى كل ما من شأذه أن يعمل على تعقيق المزيد من تلك النتاذج الإيبابية التب ناعلما أن تتواجد، لتساعدنا في أتمام كل ما نريده أن يكون متوافراً لدينا من أنجازاتم، والتب يكون لـما فعاليتها فني تحقيق من ذريحه فني المراحل العالية والمستقبلية، ولكننا قد نواجه بمثل سخا الجمود والأممال وعجم تقدير للمسئولية من قبل الكثير من تلك البهائ التي تكون عادة مسئولة ولديما من الطلاحيات الكثير، وما ينولها القياء وتنفيذ الكثير من مثل تاك الأحلامات والتغليم على السلبيات وكل ما يتواجد من سلبيات في كل ما نواجهه من خطوات نقوم بها، فني منتلف المجالات والمياسين. وهذا قد يكون من أحد المساوى المتواجدة فني تلك الجمة أو الجمانيم المحددة، والتي تعتاج إلى أعادة تنظيه، وأعادة بلورة لكل ما قد يكون قد ته الأعدداد له، والأتباء نعو الطريق الصعيم والذي يؤخي إلى أن يكون مناك عن تلك المميزات ما قد نامسما ونشعر بـما، ويستفيد منها الغالب والأعم فني كل ما نقوم به من ممارسات، وأنشطة ممام نعتاج إلى العمل على تدعيمها، والاستفاحة القصوى مما قد يوضع من تاك النطط، والتي من شأنما أن تعمل على التخلص من الكثير من تلك المنغصات والسلبيات المتواجدة، والتي قد يتم العمل فيما بصورة لا تؤثر كثير على ما مو متواجد عالياً، وإنها قد يتم الموازنة والمواكبة والموائمة، وعل ما من شأنه أن يعمل على تعقيق ما نصبوا إليه من الارتقاء إلى أفخل وا دسى المستويات الممكنة قدر الإمكان، والذي قد يكون مناك الكثير من تلك الأشياء التي يته تبامل ما، وذلك نظراً لنقص وقصور شديد في النبرات والكفاءات المتواجدة، والتي قد يكون سناك أيضا، عن التركيز الشديد على بعضاً من تلك العوالم الأخرى والتي قد أصبعت مثل الدواعة والتي لا يستطيع العاملين التخاص منما، وطالك نظراً لما قد تم القياء به من مثل مده الإجراءات التي أحت إلى نشوء مثل محا الارتباط، والحي أحى إلى نقاط الضعف الشديدة، والتي أسبعت تؤثر على الكثير من تلك الجوانب والمقومات الأخرى والتسى تعتاج إلى استماء، واكنه تم انتماج مثل سدا الأسلوب الذي أحدث من طمور ما قد أصبح من المساوى الطامرة العيان، وقد يكون سناك بعضاً من الاستبحاد الإداري الذي قد يؤدي إلى سليبياته كثيرة أيضاً، ويعدث مسن عثل تلك الأوضاع المترحية والتي قد تظمر على السطع، ولكن قد لاي مكن العمل على تحارك الموفق لما قد يكون هذاك من عدم الرؤية الصديدة والمنصدية والتبي يدب أن تعمل على تفاحى وتصديح وأحلع كحل ما يدج أن يكون مما قد حديث من تلك العيوب والأخطاء، وكل ما من شانه أن يكون لما اثر م السيبي والسلبي علي مدرى الأحداث ومدريات الأمور.

## الأنماط القديمة والحديثة من المعاملات والعلاقات

إن الأوخاع فى أية مجتمع قد تتغير من وقت إلى أخر، ونجد بأن سـخا قـد يحدث من جراء المتغيرات التى تعدث على البيئة من تطوير أو تعسين، أو قـد



يكون العكس، من تحمور وكساد فني العياة بصفة عامة، وأنه فني كلا العالتين سوف يؤهى مدل هذا التغير إلى مدونه ذلك النمط البيد الذي سوفه ينتمج، ويببم أن يكون متوافقاً مع متطلب انع المياة والواقع الذي نعياه، وأنه سوف يكون هناك الكثير من تلك الأحداث التي يحتب التعامل معما كما كان ذلك في الماضي، وأنه لابد من التعايش مع الأحداث، وبلورة المواضيع والمفاهيم، كما يجب لما بأن تكون، وأن نصل إلى التأقل ما قد تطور، وأن نسعى إلى معرفة كل ما يدب علنا القياء به من إجراءاته يكون لما حورها الفعال والمؤثر فني كل ما سوف ينطط لم الآن، وعلى أن يتم تعقيق كل تلك المنططات فني المستقبل، وعلى المدي القصير والطويل، والقريب والبعيد. أنه لابد من العمل الفعال والمؤثر فني معرفة كل ما يمكن له بان يدفدي الغرض المطلوب كما يجب أن يكون عليه الوجع، والقياء بكل تلك المتطلبات والتي سوف تعتاج إلى الكثير من البهد من أجل أنجاز ما مو مطلوب. أنه قد يكون مناك الكثير من تلك الصعوبات والتي قد يبحو بأنه لت يتعقق أياً من تلك الأعتياجات والمتطلبات التي قد تعتلف عما مو معتاد، ونهد بأنه قد أصبح مناك الكثير مسن تلك التعقيدات، والمزيد من الصعوبات، والتي سوف يكون من الأستدالة القياء بتنفيذ ما قد خطط له، وما يدب ان يتم فيي سطا الأطار الذي تم تعديده، ووضع كل معالمه كما يدب أن يكون. أنه قد يتواجد من تكل العوامل التي سوفيد نجد بأنه مترابطة بشكل أو بأخر، وأن مناك من تلك العلاقة الغير مواشرة والغير مرئية، والتي سوف توطد غلا الأخرى. ومن منا فإنه لابد من معرفة عل خاك بوخوج، وبيبم القياء بكل ما يبيم ولابد منه، والعمل على تنهيط كل تلك المراحل الضرورية والتي يستلزم العمل على تعقيق كل ما يبب ولابط منه. أنه سيتعطط الشكل والأطار في الصورة التي سوف نبعث فيها، ونريد أها بأن تكون في حفنا، ونستفيد عنها، ونعمل على الدحول على ما يمكن من أضل النتائج الأيدابية، والبعد عن التأثر بكل تلك السلبيات التي سوف تطهر على السطح، ويكون لما أثرما المباشر والفعال، وعل ما يجب لم بأن يكون. إننا قد نبد بأن مناك من تلك المنافسات الشديدة والقاسية والعنيفة، والتي تعتاج إلى أن يكون هناك خالك المسار الطي يعدد كل ما يدب عليه أن يقد من تعقيق لكل ما مو خروري ومناسب، والبعد عن ما قد يؤدي إلى الدروج عن المنصح المحدد، والذي ســوف يتأثر بالكثير من تلك النقاط والعوامل النارجة، والتي قد تعمل على تقويض ما يدب له وأن يته. والسير فسي طريق فيم المزيد من الصعوبات والمعاناة، والتي يجب أن نتفادي عل تلك الأعتر اخابت، والنوض في ما يبسب البعث فيه، بما يعقق الأسحاف بصورة أفخل، وأن يكون سناك خلك التوافق والملاءمة لما سوف يتفط من إجراءات فني سخا الشأن وسخا السحد. أنه بحون شك سوف يكون سناك الكثير من تلك العاسول، ولكن قد يكون مناك بعضاً من تلك العواني، والصعوبات التي تحادث ما يتم السير فيه، والقياء به من خطوات يدب أن تكون فني شكلما المعتاد، وأننا سوف نتأثر كثيراً بمتطلبات الأسواق المتغيرة، بما فيما من احتلاف وتغيير كل لعظة وكُل مين. إنه قد يتواجد من تلك التحاظية التي من شانها أعداث الكثير من تلك التعقيدات التسي تزيد الوخع حعوبة، والطى يعتاج إلى أن يكون هذاك طلك العل الأمثل من أجل القياء بكل ما مو مطوب، مسن متطلبات والمتيالمات، قد تؤدى إلى ما لابد منه فني سنا الصدد. اننا سنبد بأن العمل قد يعتاع إلى الكثير من تلك المرونة، والتخمه لما سوف يسفر عنه المستقبل من مستجمات، ولذلك فلابح من العمل على وضع في ل تاك الاعتياطات التي من شانما، بأن تسمل ما سوف يتبلور عنه المستقبل، والنوض في ما يجب له بأن يكون، وبديت

نستطيع القياء بكل تلك الإلترامات المستهدة، بهانب ما مو معتاجا عليه. ومتواجه والعمل على الموازنة، والتخلص من كل تلك السلبيات التي قد تظمر ونجد بأنه قد أصبع لما مكانها ووخعها على الساحة. إننا قد نجه بأن هناك هناك التغيير في المسار الذي يعتاج إلى أن ننتبه إليه جيدا، وأن نعمل على تعديل النطوات الته سونه تتنذ في سخا الإجراء الجيد الذي أستعدث، وأنه لابد من وخع كل تلك المعايير والموازين في وجهتها الصحيدة، والتخلص من كل تلك الأعباء التي قد نجد بأنما سونه تتراكه، وأنه سونه تؤدى إلى حدوث الكنه من تلك العقبات، والتي سونه يكون اما تأثيرها الخار والنطير على الوضع الذي كان في الماخي، وكل ما سو معتاجا عليه، وأنه سونه نبحد بأن هناك من تلك العناصر التي قد أستجدت وحدثت، وأصبع هناك خلك المنها الذي سونه الذي سون في صالح تلك الهناخ المنازة الجديدة، وأنه المورد يصعبه على العناس البحض، والخياب سونه المتواجدة، وتحتاج إلى رؤية جديدة، وأن السير في الطريق الجديد قد يصعبه على البعض، والخياب سونه ينزجون من الساحة، نظرا اصعوبة المواكبة، والتهام عم الوضع الجديد بكل ما فيه من تلك المستبحات، وما قد يكون له تأثير ه الخار، والذي قد لايكون هناك من تلك النظاط الأكيدة والمضمونة النهاج، وأنها هو نفس الطريق والذي قد يشتد صعوبة مع مرور الأياء، وما قد نجد بأنه سونه يعتاج إلى مساعدات، وحكه، قد يتواجد، ونجد بأن الأوضاع في تحصور ومزيد من حدوث الكساح، وكل تلك الصعوبات، والتي كان مسن الملد كل تلك الإجراءات التي وضعت، والخطوات التي أستخدت في هذا السبيل، وهمنا الصدد.

#### كيفية التعامل مع المتغيرات والتطورات

إن العمل على معرفة كل ما قد يكون من مستجدات على الساحة، وفسى الوقت الدالي، وأذه لابد من إحراك كل ما سوف يسفر عنسه الوضع فسى



المستقل القريب والبعيد، فإنه يجبم التعامل مع تلك المتغيرات بالأسلوب العلم، المحديث المتطور، والأمثل من حيث ما يستجد، من نظريات وتطبيقات وخبرات وأكتشافات، وكل ما من

شانه ان يساعد على تعقيق أفضل ما يمكن الوحول إليه من نقائج، وأنه لابد من تدارك كل ما له مسن معطيات يدب أن تنفذ وأن يكون هناك طاك التواسل الذي من خلاله، سوف يكون مناك الكثير من تلك المرنيات التي تساعد على تفسه. إنه قد يتواجد من تلك امور التي قد تته والتي تعديد تأثيراً على المديط القريب، والذي قد يكون هناك من لديهم من تلك الطاحيات، والتي قد يتم اتناط من تلك القرارات والمؤثرة والتسي سوف تعديث الكثير من تلك المتغيرات، ونبع بأنه يوجد الكثير من خلك القصور فني الإبلاخ عما قد حدثن وما سوفت يحدث، وهذا بلاشك تقصير من المسئولين من عدم تفسم الأوضاع، واهتماماتهم بمن سوفت يتأثر يبما سوفت يكون، وانعه فني تلك العائرة التي سوفه تغرز الكثير من تلك السلبيات، والتي منما الكثير متواجد، وعصم أمكانية التخلص من عل تلك السلبيات والأثار النطيرة التي قد تنبع عن الوضع الدالي والسابق والمستبعدث. فإنهم قد يكومون بدراسة، ولكنما ليست كاملة، وفيما الكثير من ذلك التدمور الذي قد يددي، ونجد بأنه سهاك ما قد يكون له أثر السلبي، والذي من الممكن تهاديه، بالقياء ببعض ما قد يتطلبه الوضع، من تلك الأصور التي سوف يكون لما اثرما الأيبابي، والعمل على تفادي ما قد ينبه من أخطار يكون لما الكثير من المساوى، عا قط يتبلور عنه الوضع عن أضرار، وما يتبعه عن خسائر جسيمة، سوف تؤثر على باقى الأطراف. أنه لابعد عسن العمل على التطوير المستمر، والمتنامي، والقياء بكل تلك الأحور التي تعقق ما يربو إليه وما يجب له أن يك ون من نتائج إيبابية، والتي تتعامل مع كل تلكم الأوضاع بما يسمع بأن يكون سناك تعقيق تلك الإنجازات التسي نريدها وأن تكون، وليس من أجل العمل على المنافسة الغير شريفة، والتي سوف نبعد بأنه ليس سناك إلا تلك الأثار السلبية، والتي سوف يكون لما أثرما السي، والخار على المديي القريب والبعيد، وما قد ينجه عنه من تلك الأمدائ التي لا تغيد ولاتنفخ، ونجد باننا فني طلك المازق الذي نجد باننا لا نستطيع الغروج عنه، نظراً لما قد استعطاناه، ووضعنا أنفسنا فيه، وأن عناك الكثير عن تلك الأشياء التي يببع علينا القياء بعا، بأفضل علم يكون، وأنه لابح من بدل تلك المعود التي ستكون عقيمة التأثير، ونبد بأننا نضيع بعودنا صباءاً فيما لا ينفع وأنما قسد يضر. إذنا يجب علينا أن نصح المسار الحنى نسير فيه، وأن نعمل على تدارك على تلك الأوضاع السليمة التي يجب غلينا أن نسير فني ركبها. إنه قد يكون من ممارسة مثل تلك الخفوط من قبل بعصص مولاء المستولين، على العاملين، من أجل محدث غير معدد أو واضع المعالم، وما قد يتم الاستفادة منه، قد لا يؤدي الغرض المطاروب، وأننا قد ندد بأنه فقط قد يكون من أجل ممارسة السلطة، وأو أنه الفراغ الدي قد يعاني منه مولاء المسئولين، وانه لم يوجه عثل عده الطلحيات على الطريق السليم، عن حيث العمل على أصلا كل ما قط يعتاج إلسى طالت، ولكنه قد يكون القصور في الممارات والنبرات، وأنه ليس يوجد غير سطا الطريق الذي سوف يسلكوه، من أجل أخاعة الوقت، والشعور بما لحيمه من تلك القوى الإحارية التي يتمتعون بما، ويريدون أن يزاولوها باستمرار، وأن يتركوا المحالع الأمه، والأكثر جدية فني تناميم الإممال، نظراً لأنه ليس مناك من يستطيع بأن يعاسبمه، ويحقق في كل ما يقومون به من أخاعة الوقت من معاسبة العاملين بتلك الشحة والقسوة،ومعاولة الضغط عليمه وكافة تلك الوسائل التي يمكن لمه بأن يستخدموها. إننا قد نجد بأن هناك الكثير من تلك المطلع

التي لدي الكثير من العاملين سواءاً حائل أو ذارج العمل للقياء بكل أعباءها ومتطلباتها، والحننا قد نجد مثل تلك المصالح المتعارضة والمتخاربة، والتي تعتاج إلى عكه وفعل بينما، وأن نعله على وضع العلول المناسبة لذلك، بافخل ما يمكن من جمود تؤدى الغرض المطاوب منما، على أكمل وجه. كل تلك من الأمور التي يجسب أن نعمل على حراستها جيحاً، والدروج منها بافخل تلك النتائج التي سوفه تساعد على التخليس من كيل تلك العقبابة التي تعترض الطريق المؤهى إلى النباح في تعقيق ما نريحه من تلك الأسحاف، وكل ما يسايرها من خطط موضوعة، التحقيق تلك الأهداف، بكافة الطرق والوسائل المتاحة. إنه قد يكون هناك تلك القوي التبي تعترض طريق العمل، والذي من المفروض بأن يكون مناك ذلك النظاء المناسب والملاء، وكل تلك الإجراءات التبي تساعد العلملين على التوازن بين محالع العمل ومحالمهم الشخصية، بعيداً عن كل ما قع يؤدي إلى إحداث المزيد من التعقيدات والصعوبات. أنما المرونة المطلوبة والتي يبب أن يتمتع بما المسئولين على القياء بكل تلك الإبراءات وما يتعلق بما من خطوات تؤدى الغرض والمدهم المطلوب منما، وبكل تلك التطبيقات، وما يبب وينبغى له بأن يكون بالصورة والشكل المناسب لذلك. أنه قد يتواجد بعضًا من تلك الأشياء التي قد لا يكون من وراءها نفح، وأنما قد يكون صناك خرر وخطر قائه، يبب العمل على تفاحيه، وتبنيه، والتناص مما قد يعوق سير العمل في الاتباء الصديع، والذي يعود بالنفع على العمل ومن ثم على العامل، من ما قد أحاء وقاء به مسن بلك كل تلك الجمود فني سخا السبيل، والذي يعتاج إلى تلك الرؤية الموضوعية فني إزالة كُل تلك العلابمات التي قد تتواجد وتظمر، وأنه يجبم العمل على معرفة ما يجبم أن يتم من تلك الأمور التي سوف يجبى من خلاصا العمل النتائج المشرفة والإيجابية وكل ما يطع إليه الجمائك التي له علاقة مباشرة بما يتم من مزاولته من نشاط فني سلطا الصدد. أنه قد يكون مناك تلك التعديات على العديد من تلك الموانب الأيمابية، والتي قد يكون من أجل تحقيق مطالع وأغراض، يكون لما من تلك النتائج التي تتحقق القليل من النفخ والفائطة، حيث أنه قد يكون سناك في نفس الوقيد من تلك الأسداف والأعمال التي يتم مز اولتما في نفس الوقيد، ما له الكثير من النفع والفائحة، وأنه قد يكون عناك العيد من تلك الأشياء التي تم أعمالها، والبعد عن الطريق الحيدي في التعالم مع كل ما قد يكون من شأذه العمل على التخلص من تلك السلبيات، والعصول علسى المزيد من تلك النتائج الإيبابية، والاستفاطة القصوى عما يمكن لنا أن نقوم بتعقيقه عن أنبازات، وأعطاف في عطا الشأن الذي نحسن حياله. أنه لابد من وضع كل تلك الأولويات والاستمامات خات الأسداف الأساسية، والعمل على تبنب كل ما مسن شاده أن يعمل على الإعاقة، أو الوقوع في المزيد من تلك المتامات التي يدب أن نتدنبما، والبعد عنما، والسير في الطريق الذي يؤدي إلى ما نرجوه من ما سوف يكون له نفعه الأكيد، ومدفه المضمون، والذي يعود علسي العديد والكثير من البشر، من ميبت ما لدينا من تلك المسئوليات والطاعيات، والتي تتوافر لدينا، وبديث أننا يجب أن إخا انتصت تلك المرحلة، نكون قد حققنا ما سيطل بعدنا، وأنه ما سوف نطكره من إنبازات، والعمل على تبنيم كل ما يخصب سباءاً، ولا يكون إلا خسائر قد تمت، ولن يكون لما من الاستفادة المرجوة، سواءاً كان طلك أثناء أستمرارنا على رأس العمل، أو بعد إنتماء تلك المرحلة، والتي قد نتركما فسي المدي القريسب أو المدى البعيد. إننا قد نشل الطريق في أياً من تلك المراعل، والتي قد نبد بأننا قد انغمسنا في ما، وأحبدنتا بعيدين عن الواقع المديط بنا، وأنه له يعد سناك خاك التفاعل مع المبتمع كما كان فني السابق، وذلك نظراً لما قد يتواجد من تاك المشاعل الكثيرة، والمماء التي قد تتطلب الكثير من البعد الذي يجب أن يبخل في مكا الشأن. وأنه له يعد مناك كذلك تلك الطغيابة التي يمكن لما بأن تعمن كل ما قد يخيح من تلك الدة وق، والعفاظ على ما قد يكون من تلك الأشياء الأساسية والخرورية، والتي يبيم أن تتوافر، وأن لا تصمل، فنجد بأننا

قد أصبعنا فني واحي، والعالم فني واحيى أخر. ومن منا فإن لابد من القيام بكل تلك الإجراءات الكفيلة بالعفاط على ما يبيم أن يكون سواءاً كانت تلك من المميزات والعقوق، وأن تكون في مامن حتى يتم المطالبة بـما. أو إطا حان الوقيت المناسب والملائمة لطاك، من الاستفاحة، مما قد يكون متواجعاً من تلك العناصر الاساسية والتي تساهم فني العمل على الدفاظ على ما يجبم له بأن يشون من تلك البوانيم والمقومات التي من شانما بان تحكم من أنحمج وأنتقل إلى مراحل ومواقع ومجالات أنسته كل ما قد يكون له حله بالواقع، وأنه يج أن يجد ما يعوضه عن كل طائد، بما يضمن له، الإنحماج والعوحة إلى ما قد سبق، إطا أراد طائد، وفي كالله النطاق المناسب، والبعد عن أية صعوبات وتعقيدات، قد تظهر على السطع، وأو في الأفق. أننا يببم أن ندرك كل ما قد يتعلق بمثل هذه الأساسيات، وما يجب أن يكون من انحما بات، لا تنسينا ما كان متوافراً لحينا، والعمل علي العودة بدون تدمل الكثير من تلك النسائر الباسطة، والجسيمة، وفنى طريق ومسار، قد يكون غير واضح المعالم، وما سوفتم يسفر عنه من نتائج سوف تكون مناسبة وملائمة، وما يعوضنا ما قد خدينا به، ومن أجله بطلها كمل تلك التخديات فني عدا المصمار. إننا يبدم أن نحرك جيداً عدم كل تلك الموارد والبسود المبذولة والتي من شلنما العمل على تبعقين ما دريده من خطط واصداف يسعى العمل (متمثلة في تلك المنشلة الإنتاجية سواءاً كانت سلع او خدماته)ن وعليه فإنه يجب أن يته تقييم كل ما قد ته، وأن نعمل على معرفة ما سوف يكون من تحرفات تجاه ما قد يتبلور عنه الوضع، وما سوض يتبخط من قرارات في سخا الشأن، من ديش ما قد يك ون من نتانج، والتسي ستوحى حورها في العمل على ما يعتاج إليه من إما المزيد من المساعدات، والدعم بكافة الوسائل، ومن ثمه يكون تعقيق القدر المناسب من أفخل ما يمكن له بأن يكون في مدا النطاق، وما سيستفاد منمن على منتا بن المستوياته والأسعدة. إننا قد نبعد بأن مناك عل تلك التصرفات التي قد تبدر من الإدارة بدون إدراك. لكل أبعادها، وأن عناك كل تلك السلبيات التي قد تعديث، والتي قد تتباهلما، سواءاً كان طلك بقد د أو بدون قصعه ونبط بأننا قط أصبعنا نعادي المزيد والمزيد من تلك المعاناة، والتي نريد أن نطر عما بعيداً عن عاملنا. إننا قد نبد سؤلاء الدين قد لا يبدون حسن قيادة الأفراد والبماعات، وأنه سوف يكون الكارثة، والتي سوف يستمرعها الكثيرون، وخالت نظراً اعدم تواجد مثل تلك الغطوات الإيبابية، والتي من شانها العمل على تهادي كل عا قط يسفر عنه أيا عن تلك الإجراءات التعسفية التي عن شانها، بأن تضر بالعمل ولا تصلع عن شانه. إن م سوم يكون هناك تلك التصرفات التي تدم بحون تلك الحراسة التي من شأنما تبنيب كل أثارها السلبية والتي سوف تنشأ عنما. أنه يجب أن نحرك جيحاً بأنه سوف يكون مناك حائماً الأيجابيات والسلبيات، وأننا من خال معرفة كل تلك والعمل على وضعما في مجال المقارنة والدراسة، والغروج بما سوف يكون له خلك الأثر الطيب فسي معرفة يما سوفه ينتهم من خطوات، وما سوف يتخذ من قرارات في مذا الصدد. أنه يستوجب علينا (من واقع المسلولية والطلاميات التي لدينا، وكل تلك التغويخات التي على متوافرة لدينا) بأن نعمل على التقليل من تاك السلبيات قدر الأمكان، ومن خلال ما يمكن لنا بأن نقوم به من تلك الوسائل المساعدة، والتي من شانما بان تؤكى غرضما المطلوب منها، والسير قحماً في الطريق المؤكى على النباح الذي نريحه بأن يتعقق، وأن تتنطبي كل تلك المواجز التي قد نجدها حجر عثرة في طريقنا. إنه لابد من أنتماج المنسج الذي يحل بنا إلى الغايـة المحددة والتي بريدها بان تكون، والقيام بوضع كل تلك الإجراءات والقوانين والمباحى والشروط وكل ما من شأذه أن يعافظ لنا على ما نريط أن يتم فني تلك المرحلة، وعلى نفس تلك الوتيرة، وعلى أن تكون مني النبراس الذى نسير وفقاً له. أنه لابد من أن نسلك خالك الطريق الصعيع والعؤدى إلى تعقيق كحل ما نريده ونسعى إليسه ومعرفة ما هي تلك الدطوات المؤدية إلى ذاكن وان يكون لدينا من كل تلك الطلحيات التي تؤسلنا باداء

. العمل المطلوب منا. إننا قد نصعه في بعض الأميان بطلت البدار الطلب والذي قد لا نستطيع أن نتنظامن وأن مناك ما يداول كحالك بأن يضع المزيد من تلك الصعوبات التي سوف تواجمنا، أو أننا قد نجد بأنه ليس مناك حالت الوضع الحيى يسمع بما يجبم القياء به فني سطا الصحد، وفني سخا النسوس. عل تلك قد تكسون مسن تلك العوامل التبي يبيب لها بان يزول إما كانت تعترض ما يسعى له الإنسان من أبل تعقيق المعض السمني أمامه. واننا قد نبد بأن كمالك لا توجد من تلك الإمكانياتم التي سوف نبد بأنها يبب توافرها، من أبل تعقيق النطــة الموخوعة. إلا فإنه لابد من توافر القدرات والإمكانيات والعناسر المساعدة والمسانعة لطالب، والعمل على تعقيق كل ما من شأنه أن يسمل وييسر ما يراط القياء به على الوجه المطلوب له بان يكون، وأن يتعقق. اننا قد نصده بتلك المعوقات المصطنعة، وكل ما قد يعين التوجه ندو المدفع، وأنه يدب ومدا مو الوضع معرفة كل ما من شأنه أن يتخط من خطوات إيجابية، ولإزالة كل تلك الأعتراضات، والموانع، والتي يعبم لما بان تزول، والعمل على السير نعو منا يراد له بأن يتم ويتعقق. إننا قد نجد بأنه قد أصبعت مناك الكثير من تلك الأمور التسى المتلفة عن السابق، وخالك نظراً لما قد يكون قد استجد من متغير ابتد وما أتبعما من تطور ابته، وانه قد يكــون سناك من تلك الأثار السلبية، والتي تعديث من جراء ما قد ينشأ من حدوث تلك المستجدات، والتي قد تزيد من الوضع حعوبة، وليس كما مو متوقع من التخلص من تلك المتاعب والمعاناة. أننا قد نهد وأننا في خلك الطريسة نسير فيه، قد لا ذريحه ولا در غبه، ولكن سناك من تلك العوامل التي تشبع وتؤدي إلى ذلك بشتي الطرق والوسائل، وانه لن يكون عناك خلك المغر، وأنه معلوم ليدنا كل ما سوف ينتج من تلك الأثار السلبية والتبي سوف تتخفق ولا يمكن لنا تهنيها، ولكننا قد نهد بان هناك أيضاً من تلك الأمور التي تستوهب العمل على معرضة كل ما سوفه يسفر عنه الوضع، وأنما شي طبيعي ما قد يعدثه من تلك الضغوط المكثيرة، والتي سوفه يعاول الكل التخلص منا، والعمل على أتغاط كل تلك الإجراءات، وكل ما من شأنه أن يزيدها عن كامل الفسرد، أو الجماعة. أنها العياة التي تطخر بالمتاعب، والتفكير البعيد عن كل تلك الأساليب التي تؤحى إلى تربع الأنسان ولا ترمقه، وأنه يجب أن يكون هذاك تلك الوسائل، والتي تساعد على منع كل ما من شانه أن يكون له تأثير الخار والسلبي على مجرى الأحداث والأمور. إنه قد يحدث من تلك الأمور التي يكون لما تأثيرها السلبي، مـن حيث تلاسب الكثير من تلك العناصر بالتحريج، ونبح بأنه سوض يكون هناك ما قد يحدث من أثار معتلفة، وأنه لابح من مواجمة كل تلك الطواهر،والعمل على التعامل معما، ومعرفة كل ما قد ينتج من تلك الأثار التي سوف يكون لما خررها، والتأثر بصورة تضعف من نفس تلك الكفاءة التي كانته متواجدة، وان ندافظ على ما مو متواجد لدينا قدر الإمكان، ومعرفة وتفمه ما أحى إلى ذاك، وأن نعمل على دعم وتقوية، كل ما من شأنه بأن يؤحى الغرض المطلوب مذه، كما يجب له بأن يكون. أنه قد يكون مناك طلك الجمود وصدًا الكساد، وكمالك تلك النطورة ائتي قد يمكن لنا من أن نتعامل مع تلك الأطراف والبوانب، بعيث نستطيع أن نضع العل المناسب والسليم، لما قد نكون قد تأثرنا به، فني سخا الصدد، وفني سخا المنوال. إنه قد يتواجد خلك الوضع الماساوي الذي نعايشه وتعاصره، ولن نبد لنا عنه مدر بأ، وانه لابد من البعد كل كل ما قد يتواجد من تلك الأثار السلبية النابعة من طاك. إننا قدنوا مه الكثير والعديد من تلك الأثار التي تنشأ وتحديثه، من خال بعضاً من تلك الأعتياجاته والمتطلبات التي لا تتوافر إلا من خلال تلك الأفعال التي تبدر، ويكون فيما الكثير من تلك السلبيات، والتي قد يتاثر بما العديد من تلك الأطراف. إننا قد يتواجد طلك الضعف والموان، فيما يتنط من تلك الإجراءات التسمى ليس من وراءما قصد ولا مدونم، وأنما قد تعديث الكثير من تلك الأخطار والأخرار التي يكون فيما الكتبيرون معرضين لما. أنما القياحات المسئولة والتي نعتاج إلى أن تعافظ على مطالع العاملين في مواقع عملمه، وأن يتم

العفاظ على على الله الموارد والمصادر، وزياحة على ما قد يكون له تأثير م الأيبابي والفعال، وليس العمل عليبي القيام بكل تلك الإجراءات التي يكون لما التأثير العكسي، ونجد بأننا قد وضعنا ثقتنا في تلك البمات التي ليس لما من الكفاءة ما يمكنها من تأدية الغرض المطلوب منها، وأنها غير مؤهلة لذلك مطلقاً. أننا يجب أن نعمل على وضع كل تلك العناصر التي سوف يكون لما من المقومات ما يزيد من الكواءات المتواجدة والمتواورة، والعمل لابد من أن يكون مناك تلك المصار دائه مما سوف يتم وما سوفم يكون، وما سوف يتم أتذاك من إجراءات وقررات، وعلى أن يتم مناقشة كل تلك الأوضاع التي أسف عنه الوع، والبعد تلك القرارات الفردية، والتي من شانها بأن تؤثر على الأخرين، وبحون طنب أو خطأ أرتكبوه. أنه لاب حد من تدارك الوضع كما يجب أن يكون، وأن نعمل على السير فني الطريق المؤدى إلى ما نريده ونسعى من اجلمن وأن يكون هذاك من تلك الإجراءات التبي تخمن القيام بما سوفم يكون له دوره القوى في كل ما سوفم يتدد من خطوات في أيا من تلك الأمور الديوية والجومرية. أننا قد نهد وأن مناك الكثير من تلك الإجراءات والنطوات التي تته وتتنذ بدون تلك الحراسة الموخوعية، وما قد ينشأ عنما من تلك الأثار السلبية، والوخيمة، ويكون هناك مما قد لا يعمد عقباه من نتائج، لا نريحها بأن تتواجد. كل تلك من الأشياء والأمور مما قد نجده على الساحة، ويجب أن تعامل مع كـــل تلكه الأوضاع بالسورة التي من شأنها بأن تحدث ما يكون له حوره الفعال والمؤثر كما يجب عليه الوضع أن يكون. أبن سوف بداول أن نبذل قدارى جمدنا في العمل على القياء بكل ما نريده ونسعى إليه جامدين، و أن نصل إلى تعقيق كل تلك الأغراض التي نريدها بأن تقعقق. إننا قد نجد بأن سناك تلك المعاء التي تته وتتخدذ من قبل المستولين، تتم بصورة عشوائية، وليس فيما من تلك الدراسة الوافية، والتي من شانها بان تحل إلى تعقيق النتائج المرجوة، كما يجب لما أن تكون، بعيداً عن كل ما قد ينجه عنما من تلك الأثار التب مغادسا الوقوع في الكثير والمزيد من المتاسات والصعوبات، وغل ما من شأنه أن يزيد الطين بله كما يقولون.

## الأخطاء البشرية

أنه شي مؤكد وواضع ومعلوه ومعروف بأن الكل ينطي، وليس مناك من مو معصوم، غير الأنبياء ومن رحم الله. وأنه الذلك نبد بأن مناك من يستطيع بأن يحارى مثل تلكالأ بطاء التي ينطنها ولايماسيه أحد على خلك، وهناك من لا يستطكيع ذلك، فنجد بأن الكل يعاتبه ويأنبه وكذلك يعاقبه. أنه إذا الدياة التبي فيما معتلف تلك الأساليب المتنوعة والمتعددة فني الدياة التي ندياها، وندتك بما، ونتعامل معما بكافة الطرق والوسانل والأساليب. وقد نبود بأن هناك الطريق المهسد، الذي فيه نسلكه بدون مصاعب تذكر، ونعطى بالتوفيق النباح، وهناك الطريق الصعب، الذي نعاني فيم الكثير ونبؤ فيه بالنسران وبالفشل في معظم المالات. وكذلك قد نبد المساعدة والمعونة والدعم، وقد نجد خلاف خلك من حد وجهاء وتجاهل، فني خطا العطالتين. كل صدة أصور متواجدة فنى مختلف المجتمعات، ولكنما قد تطغى فى مجتمعات وتتخائل فى مجتمعات أخرى، وقد يكون مناك ها يعوض مثل تلك العيوب والشلبيات والنواقص المتواجدة، وأنه بالعمل البماعي يمكن تداك الكثير مما قد يددت من معاناة، وما قد يتبلور عنه الوضع من صعوبات. أنما العوامل المحتلفة المتحاطة التي قد تتشابك فيما الأمور بعضها البعض،ونبد بأنه يبب أن نعمل على التعرف على كل ما قد يديط بنا من عوامل منتلفة، وأن نقوه بما قد يتطلبه الأمر والوضع من حراسات وتعاليل وأبعاث في هذا الصحد، ونستطص من تلك النتائج التي نعلل ونصل إليما، على ما نريده بأن يتعقب لنا، من التغلب على المصاعب والعقبات التي قد تواجمنا، وإن نستغل كل تلك الفرص المتاحة لنا أفضل استغلال، وأن نعمل على التطوير والتحسيي لما قد يكون متوافر أ لدينان وأن نتخلص من كل تلك المساوى والسلبيات التي قد نعانى منها، والتي قد تزعبنا عثيراً في كل شنون دياتنا. أنه خوض الأنسان عن المستقبل وعن الأخرين، وما يمكن له أن يتعرض مع كليمما، فإنه يستعد لكل خلك قدر الأمكان ويعمل جاهداً لعى أن يوفر سبل الدماية، لما قد يددك من أخطار غير متوقعة في المستقبل، من أياً من تلك المعوانيم الغفية والتي قد لا تنظر له على بال،وأن بعاول أن يستفيد عن مما قد يكون قد عديد في الماضي، وها قد يكون حديث الأخرين، تعت أياً من تلك الظروف، المغيرة التي قد يمر بما، وأن يعاول هذا بأن يخون مغايراً من معتلفا في تحرفاته، وأن يتعرى الصعة والحواج قدر الأمان فيما يمكن له بأن يتنخه عيال كل تلك الأمور التي قد يتعرض لما. أنه المراجل المحتلفة التي يمر بما الأنسان، يدبم عليه بأن يجتازها بندام قدر الأمكان، بما قد يكون قد أستعد لم، من سخم النطوات الأيبابية التي أتنذينا في سذا الشأن وفي سذا الصدد الذي ندن دياله. إنه قد يعدي من سير لتلك الأمور والأبدائ، والتي قد توافق موانا، ونهد بأنما تسير في الأطار الذي نريحه ونرجوه، وبعد ذلك نجد بأن الأمور الدياة لا تسير في نفس تلك الوتيرة المستمرة، وأنما سوفه يعديث منتلك المتغيرات التي لبلاشك سوف تؤثر على مجرى الأحداث، والقياء باجراءات تحدث من التغير ما قد لا يوفق سوانا، وأو ما نريحه، وكل ذلك من جراء من قد حصدناه من ما قد زرعناه، ومن نتانج أعمالنا التي أوسلتنا إلى هذا العد وهذا الوضع الذي ندن فيه. أنه قد يكون هناك الكثير من تلك الطمومات التي نريحها بأن تتعقق لنا، و لكنها تصعب علينا، وأن نعاول بأن نبخل قصاري جمعنا من أجل القياء بكل تلك المتطلبات الناحة بما، وأنه قد يدالفنا العظ في تدقيق ما قد خططنا له ونريحه ونسعى إليه، وقد نبد في أحسوال أخرى بأنه سوف لن يتحقق ما نريحه وذامله من تلك الإبهور التي نريحها بأن تحدث، وتلبية لمثل تلك الاحتياجات والمتطلبات، وأن تسير في الأطار الذي يدافظ على انتُختير مما لدينا من تلك العناصر الأيبابية فــــى بينتنا. إذا كان هذا الذي نسعى إلى أجتدابه وتعقيقه وإنشائه لدينا، والذي قد يكون مماثلًا لما سو متواجد في مجتمات أ بنرى اكثر تطوراً، أو لديما مثل مذا النموذج الذي نريده بأن يتواجد فني مجتمعاتنا، وأن نستفيد من كل تلك الممرزات والنوع الذي سووت يعود غلينا، من كل تلك الأثار الطيبة والعميدة. أنه قد يعدت من تلك الأخطاء التي لا تغتفر، أو بمعنى أحم بأن يستغلها البعض أفضل أستغلال، ومحاولة الأبتزاز منها، والقيام بمثل سده الضغوط، والتي قد تلاقي بعضا من النشوة لدى تلك الأطراف المستفيدة، وما قد يعود بالنفع بصورة أو باخرى في هـــذا

الصدد، وهذا السبيل. أنها العلاقات البشرية التي نبد بأنها قد أصبحت في تلك الأوضاع الصعبة التبي نعاول جامدين بأن نتعر عليما، ومعاولة المد من أنطلاقتما التي قد تكون لما عاقبتما الدخيمة في الكثير من تلك الأحوال، وأن نعمل جامدين على السيطرة على كل تلك الأطماع والأحقاد، وما قد يعود من خسائر على العدي من تلك الأطراف المتنازعة على محالع لما، تريد أن تعققما قدر الأمدان، ومن مذا المنطق فإنما تعمل بامده من أجل تحقيق بعضا من تلكالمصالع الشخصية والمنافع، والتي قد تؤدي إلى التحمير المقابل والسريع، لما قد يكون هناك من فرص للعفاظ على ما نريحه بأن يكون، من قالت الأشياء البميلة أو بمعنى أحم ما قد تم الأعيتاط عليه، وأصبح مألوها، ونريد له بأن يستمر، ولكنما عادة تلك الأقدار التي تعمل على القباء بعده المعمة، والتيسي تؤدى إلى خياع خل ما مو موجود، ونداول جامدين بأن لا نفقده نظراً لما قد أصابه من خل تلك العوامل التهي أحرت إلى معذا الوضع المستبد، والذي بحل المال إلى مال، وجعل ما خان جميلًا قد أصبع قبيدًا. وما خان مقبلولا. أصبع منفراً، أنما يد الأممال والتعصب والتصلب والبمل، والأنانية، والكثير من تلك العوالم التي تتديل في سذا الشأن، والتبي تؤخي بالتالي إلى أن نبعد بأننا قد أده بنا نسريم مما قد آل إليم النال، ووصل إليه الوضع من تلك الأوضاع الصعبة التي نداول جاسدين بأن نصلهما فلا نستمليع، وأن نتاقله معما فلا جدوي من خلك، وأنما المراحل التي مربته علينا، وأصبحت فني هذه المتاهة التي لا نستطيع الخروج منها، إلا بما سوف يكون له عاقبته الوخيهة. وأثره السلبة والسي، وكل ما من شأنه بأن يحدث ما لا نريحه ولا نرغبه، ولكنه المعياة التبي لا تسير وفية موانها. وأنها نبدها تجرفنا مع التيار القوى الذي لا نستطيع الصمود أمامه منفر دين، وأن الأنضماء في البماعات سو العل الذي يلبأ إليه المهيع، من أبل تنخيف العجء والوطأة، والتي قد أشتدت ثقلما، وأحبع العمل ثقيل، وأن المدياة سوفت تكون مليئة بمثل تلك الصعوبات التي سنوجما، والتي يجبه أن نتعامل مع كل ما بما من خورات ومحانب بما يمون علينا، ونداول أن نعمى أنفسنا، مما قد يعترينا من خعف وهوان، والبعد عن كل تلك المناطر التبي قد تعصف بنا، بدو أن نشعر، وأو ندرك ما قد يحيبنا من تلك العوالم التبي تتغير إلى الأسوء. أننا قد نبد أنفسنا مسيرين وليس لنا النيار في الكثير من تلكالتصرفات التي قد تصدر وتبدر مننا، وأنما قد تكون بشكيل طبيعي وتلقاني، وأنها الرغبات والأحتياجات الشديدة التي تدبيعنا إلى مقتل تلك التصرفات التي قد نبد بأننا ة فقدنا السيطرة عليما، وأنه يجب علينا القياء بكل تلك التحريبات والتمرينات من أجل ترويض النفس التي قد تتمرط على حاجيما، ونجد بأنه سوف تورحه موارح انسلك، وهو لا يشر بما قد ينجرف إليه عن تلك الماويات التي لابح منان يعتمي منها، وأن يعمى نفسه مما قد يوفؤل إليه الوضع، وما قد يبد بأنه قد أنغرس فيه، بدون ار احة منه، وانها هو يسير إلى هذا الطريق بدون أن يكون له أية خيار في ذلك، وأنه قد أحبح عما قد تكون وته من كل تلك الطروف والملابسات ما يبد بأنه في تلك الطروف التي قد يصعب عليه أن يعمل على التغلب عليما، وأن ليس مناك من سبيل من أجل القيام بما يساعد على أن يبعله يتغلب على تلك الطروف الصعبة، وأن بخرج من تلك الأوضاع التي لا يريحما بأن توثر فيه بشكل سلبي، ويعدث لديه الكثير من تلك المساوى التي قد ينبخها، ويعاول جاهداً بأن يغير من تلك الظروف التي قد العاطب به، أنه لا يبد الخوء الذي من خلاله يمكن له بأن يتعامل مع كل تلك الملابسات بالأسلوب المناسب، وما يلانه الوضع، وكيف يمكن له بأن يتعايش مع كل تلك الظروف التي قد تنتلف عما قد المتاد عليه، والفه، ما قد يؤدى إلى أما أن يتعايش معه، ويستطيع بأن يعظب بكل تلك الموفقات والتأييد لما يقوم به من تحرفات وبما لديه من ممارات يمكن له بان يستغلما في الله الطروف التي قد آلت إليه الأوضاع، وإما بانه سوف يبد بأنه يعتاج إلى أن يبد من يضى له الطريق، وأن يسير فيه بما يسمع له بأن يكون مؤملًا لما قد يعتا بإليه من تلك التحرفات التي تلائمه وتلانه المبتمع والبينه التسي يتعايش معما، وقد أندمج فيما، وأنه إذا له يتم له ذلك فإن سوف يكون في خلك الموضق الدرج والمأزق والطبي قد يعاني فيه الكثير، وفإما بأن يتكيف مع الوضع، وأما فإنه سوف ينسار ويعتفي مه على السامه ولم يعد له اثر ولا كاكر. انه إذا المنط السلوكي والبيي في المجتمع، وما يتعلى به من ثقاف ات وعضارة وكل تلك العناصر التي قد نبد بانما سوف يهكن لما بان تسيطر على الوضع الصعب، وأن يتمعل على وضع كل تلك المنول

الممكنه، والتى من خلالما يمكن على الأقل التصوين وتسميل وتخليل الخثير من تلك الصعوبات بكافة تلك الصور والأشكال التى قد يمكن لما بأن تكون متاحه لإيباد الطريق الذى من الممكن بأن نسلكه، وأن نتغلب على من قد يحادث الإنسان من تلك المتاعب، والتى قد يكون فيما التصرف البماعي له شأنه من أن يتم أحتواء أيا من تلك المشكلات التى قد نبعد بأنما قد أصبحت لما المنارج، وما قد يتم القيام به من أتاحة الفرصة، لما يمكن لله بأن يعمل على فتح الآفاق التى تبعل من تلك الأوضاع بمكن لما بأن يمون، وأن يتلم تقبلما، والتعايش معما، ومعاولة أن تصبح في خلك الوضع المألوف، والذى يمكن له بأن يكون خا مكانه مختلفة عما سبق، وكان به من الصعوبات التي وجدت لما الملول التي جعلته في خلك الوضع المقبول، وما سوف يؤدي إلى أن يتلم الوضع بالتالى على بأقى المشكلات والصعوبات، وإيباد البدائل اللامة والمناسبة كمنا يبب له بأن يكون على الوضع المالي والمستقبلي.



#### مؤلاء مم الرفاق

أنها البياة التي تعصيف بالأنسان في كل حياته، وأنهم مولاء البشر الذين ليس لديمم غير تدقيق مصالدهم ولو على حساب الأخرين بكافة الوسائل، والكفيلة بتعطيم الأخرين، وأنهم يسيرون وفقاً لنظام لا يعرفون ما مو المحدث منه، وأنما مو النتطبيق الأعمى، والذي قد يسفر عن الكثير من تلك المصاعب والمشاكل، وانسم قد يكونوا من المستفيدين منه على أكمل وجه، ويدقق لمم أغراضهم ومصالدهم، وأطماعهم، وكل ما يريدون له بأن يكون، وفقاً لمواهمن وما قد ألفوا عليه من هذا النظام الكنيب، والذي ليس فيه مرونة أو تعديل أو تغيير.

أنهم ليس لديمم على بعد ذلك يمكن لهم بأن يتخذوه من أبل ما قد أستعدث من صعوبات ومشكلات. كانوا هم السبب في ما قد مديث، وأنما إذا كان مناك أية عقاب أو ردع أو نصر وقمر فإنهم لا يتورعون بأن يسيروا في ذلك الطريق، والأهتماء به أشد الأهتماء، وأنما إذا كان هناك ما قد يؤدي إلى الأصلع والتدسين والتعديل لما هو متواجد فإنهم نير مسنولين، وليس لديمم الوقيت لذلك، أو أنها من تلك الأمور التي يته أعطاء الوعود لسا، ثه تصمل وتلقي فني سلة المهملات. مؤلاء مم الرفاق وهم مه المسلولين، ومؤلاء مع الذين نتعامل معمم، ولديمه من الحلاميات والسلطات ما يؤثرون به على الأخرين، وما قد يؤذى ولا يفيد، وهم الذين يسيرون بحون تنطيط، وليس لديمو أبة خطط، وبرون العبوري، ولا يستطيعو لما جل، وأنها هو في خلك الوضع الألبو، والذين به فرحيس، من التسلط على عباط الله وتركمه للكثير من تلك الأستمامات الضرورية، والتي من شأنما أن يكـون لما حور كبير وعظيه، ولكننا لا نرى غير أستماتهم بما جبلوا عليه، وما قد يؤدى إلى أعطاء المزيد من القوة والطاعيــة الأذية، وليس البناء والتعمير والتشييد، والذي يكون له من النير والنعف على البميع بحون استثناء، وأنما حل المتماماتهم بما قد لا يصلع ولا يفيد. إننى قد أصبعنا فني سطا الوضع النطير، والذي لا يوجد من احيه القصرة أو الأمداغانية على التعامل السليم والفعال على تحارك الأوضاع، ومعاولة الأصلاح بأفضل ما يمكن له بأن يكون، مسن عبيت ما مد تو التقدم به من تطور ابته قد مدانت. إننا لا نبد غير تلك السلطانت والمراخز المروقة الترب يسعى اليها مؤلاء الناس، بعيداً عن أياً من قد يكون عدلاً في تصرفاتهم مع باقى الناس، من خلال تعاملهم، من واقتع مسنولياتهم. على سخا سم العدل، أم أنهم أيضاً قد يكون مظلومون، فإن كان سخا فلماخا يزيدون في طغيمه وطلمهم، ولا يتركون عباد الله يسعون وراء تعقيق مطالعهم، وأن يجدوا لهم مخرج من سخا الجديم، السخى فيسه الكل بعيش، وريمة من مدا العذابيم الأليه.

إنهم يعرفون بأن لا يوجد غير هذا المكان الأمن، وأنه بعد ذلك فإنها الهاويات والمنددرات، والتى سوف يجد الإنهان بأنه قد تتدرج ووقع في الهاوية من هذه المناقة التي ندن عليها، فإن له يلتزه بكل تلك الأوامر القاسية، والتدكمات المتسلطة، فإنه سوف ينده أشد البدء، من ديث أنه لا منرج إلى مكان أخر، فإنه شي معروف، وقد يكون كذلك مدروس، ولذلك فإنهم يمارسون سلطاتهم مطمئنين، وظلمهم غير عابئين، أو خانفين، وأنهم في تلك الحائرة والملقة التي الكل فيها يسير، وأن دورهم هو الذي سوف يكون له الديم والتأييد. فليس هناك البديل أو البدائل والتي تعمل على توفير كل تلك السبل الكفيلة بالنروج من سنا الوضع الأليه. إنها المدياة القايسية التي لا ترجه. فإنه لا يوجد ذلك البديل، والذي يستطيع أن يبد له فيه الأنسان منه مدرج من ما قد يعدت له مدن صعوبات بواجهما، وأنه إذا كان هناك خلك البديل، فإنها لعظائه قصار عادة ما تكون، وفيها قد يكون المسحد شديد، والمن عليك من عظيم، ولا يتركوك تفري واجبك، وأنهم قد أرتاحوا ولكن لهترة ثم يعود التسلط من بحيد. والتي عالي خال الوضع الكربيم، وأنهم قد أرتاحوا ولكن لهترة ثم يعود التي المن بديد. والتي والتي والتي المن المارة من جديد، وأنهم قد أرتاحوا ولكن لهترة ثم يعود التي المن مناك والتيه، فليس هناك والتي هناك الموضع المنات هم مناك المن هناك المن المناك المن المناك، المناكم المن المناك، والتي من المناك، والمن مناك، والتي والتي والتي والتي المناك، والتي والتي والتي المناك، والتي وا

شى جديد. حيث أنه المجتمع واحد، والوشر الذين فيه بنفس الأسلوب والنظاء يسيرون. وعليه فإنه يجب أن يكون هناك خلك النظاء البديل، والأسلوب المحتلف وهذا لن يتواجد، لأنه لا يوجد مثل تلك العناصر الخفيلة بتوفير خلك المسلك الذي يطور ويحسن من أوضاع المجتمع إلى الأفضل والأحسن، ويخرع الأنسان من أية مازق قد يجد نفسه فيه. انها هو الوضع القاسي، والجو الخنيب، وإن له تكن راضي فهم عندهم عميرك البديل، وأن تطهب أنت إلى البحيد، فإنهم لا يعبنون بها سوف يؤول إليه المصير.



# الأنطلاق نحو الأفاق والمنع بحون أخرار

عل هذا هم الوضع الصعيع الذي وجدنا أنفسنا فيه، وأنه ليس أعامنا ما نستطيع تعقيقه غير الأستمر أو في عيدا الوضع العجيب والغريب، وأن نظل غير فادارين على مواجمة متطلبات المياة، وليس فقط المادية، وأنا مناك المُثير من تلك الاعتيامات المعنوية والروحية،والتي من خلالما يحيا أيضاً الأنسان، ويعقب المُثبير مما ير نبه ويريده، من التعايش مع الأخرين، والذي يبدو بأنه صعب، وغاية فني الصعوبة، وذلك نظراً الأعتلافات البشرية، والطباع والأنماط المحتلفة التي قد تتعارض مع غيرها من طبائع البشر. إنه إذا الطبيعة البشرية التي في ما يسة إلى القياء بالكيثر من تلك العلاقات الإجتماعية السوية، والتي نعتاج فيما إلى التنظيم في العلاقات البشرية، والتي من خلالها يمكن لنا بأن نصل إلى ما نريد أن نعققه، وأن نعمل على تأدية الدور المطلوب منا كما يدب له بأن يكون. إنما العياة التي تشتد علينا صعابها، والتي نهد رأننا قدأ صيدنا نعاني منما الكثير، وأننا نربط أن نبحل قصارى بمحدثا، من أبيل التخلص من كلت المازي التي قد نبعد بأنما قد أصبعت تلازمنا، وأننا لا نستطيع المغروج مما قد آل إليه الوضع الدرج الذي ندن فيه. أنه قد يعدث من تلك المواقف التي يتعرض لما الفرد في المجتمع من تلك الأمور التي قد تنغص عليه حياته، وأنه أيضاً بظافه ذلك قد يبد ما يؤدي إلى زيادة الصعوبة لديم، وليس مناك من خلك التعاون الذي يسمل عليه التوره وأحواله التي يريحها بأن تكون في أضل أوخاعما، وأنما سوف بعدث منتلك المعاناة التي قد يكون مقصوحة ومتعمدة، والتي قد لا يشعر بما الذيب وأنهم ليس لديهم غير أحدار تلك الأوامر التي لا تلاقي الترديب، ديثم أنه قصور فسي معالجة متظف تلكسا لمشكلات التي قد يعانى منها المجتمع، فني مختلف طبقاته، وأنه قد أصبع هنامك من هزلاء المستولين الذين ليس لطبهم المنبرة الكافية في النظر في تلك المواضيع التي تبتاع إلى البعث اللازه، والقياء بما يبعل سناك من تلك المعول التي من الممكن رأن تسل بنا إلى أفضل تلك النتائج التي يرتاج لما الجميع، قدر الأمكان. أنه قد يحدث من تلك التحثر فائتم التي قد تؤثر على الأخرين، ثم نبد بأن هناك سؤلاء الذين يقودون العمله لمنع مثل تلكم التصرفانتم التي تؤخي حاميها والمعيطين به، وعليه، فإننا هنا نعتاج إلى مثل تلك العباحرات التي عن شأنها أن تخع المحود للاسترمار في ممارسة مثل تلك التصرفات العاطئة، والعادات الموروثة، وكل ما قد يكون له مساونه وأخراره. وكحلك قد يكون مناك من مثل تلك التصرفات التي قد يكون فيصا من تلك التحد الت الفاطئة التي تؤثر بالسلب على مجرى الأحداث، وهنا يدون مثل تلك التدخلات خاطئة، وأنها ليس لما إلا تعقيب لمصلعة شخصية، وليس من وراءها المحافها السامية كها دان في المثال السابق، وأنه يجب علينا هنا أن نعلم علسي التفرقة بين ما قد يكون لما أهميته على الغالبية، وهناك ما قد لا يكون لما فالحة، وانما قد يعدث تأثراً سلبياً على مبرى الأمدائد، وعلى ما يبيم أن يتدذ من تصرفات من شأنها بأن تكون لما أهميتما وفاعليتما فني التعامل مع الكثير من تلك البوانب التي قد يعتاج إلى أن يعتك بما، وأن يتفاعل وتتباويه معما. أنسم البشر بكل أخطائهم التي يقوا فيها. وأنهم قد يتأثرون بها بشدة، ويبرفون معهم غيرهم، مما قد يؤول إليه الدال مسن تلك الأعداث البساء التي قد تنشأ وتنبه من كل تك التصرفات التي قد تمت، وإنه قد يكون مناك من تلك النتانج التي سوف يكون بعضما إيهابياً، والبعض الأخر سلبياً. قط يكون سناك من تلك القرارت التي قط تصدر بصورة فرحية والتي قد يون اتناخها والقياء بتنفيذها صعب نوعاً ها، ويتلاف تلك القرارات المهاعية والتي فيما يكون التنفيذ لما بسيطاً وسملاً نوعاً ما، ويكون مناك من مثل تلك المشار كات البماعية في القياء بما صو مطاويه، والعمل على تعقيق كل ما من شانه بأن يؤدى إلى الوحول إلى تعقيق أفضل تلك النتانع الممكنة. أنصا العاجمة إلى القياك بمثل تلك التحرفات التي من شانها بأن تعودبالنفخ والغير على الأخرين، وا، تشمل النطاق الواسع ويكون تأثيرها للمدى البعيد. أنه الأهداف التي يبب أن نعلم على تعقيقها، وأن يكون هناك خاك التشبيع من المستولين في القياء وتعقيق كل تلك الأعمال وحممها والأسلوب وبالشكل المناسب عتى تعطى والنجاح المنشسود.

إنه التعاون والمشار دة البماعية التي تؤهي إلى تنفيط كل تلك النطوات الصعبة، والتي قط نجط بأنه قط أصده في ذلك المازق الصعب، والذي قد لا نستطيع الغروج منه، وأنه قد يكون هناك من تلك المواجمات التي مست شانها بأن تعديث من الأخرار وطمور للسلبيات والكثير من ما لا يعمد عقباه. إنه الطريق الذي يبيم علينا بــــأن نسلكم وأن نسير وفقا أكل تلك الأتجامات المعددة، والتي من خلالما نصل إلى ما نريده بأن يتعقق لنا، وأن نعم، على توطيد كل تلك العناصر التي لما أسميتما فني الة: اء بكل ما من شأنه بأن يساعد على التنفيذ لما نديد أن نعققه، وأن يشمل كل ما له أهميته وخرورته فني التعامل مع منتلف تلك الأطراف المشاركة. وأن يكون منك من تلك العلاقات التي سوف تساعد على تأدية الممام المطلوبة، وخُذلك العمل على تعقيق باقى تلك المتطلبات والأمتيا والته المالية والمستقبلية. إنما إذا كل تلك العوامل التي لما أهميتما في القياء بالخثير مما هو مطهوب منا بأن نعلم على تنفيذه، وأنه قد يكون مناك من تل الفرص التي يبيم أن تتنذ، وأن تستغل أفخال أستغلل، وان نعمل على دعم كل ما من شانه بأن يؤدى الدور المطلوب منا بأفضل ما يكون من تنفيذ لكل تلك الأغراض التي قد نبد بأن لما أمهيتما في مذا الصدد، ومذا الشأن. أننا قد نصدم بذلك العانط الذي من خلاله لا نستطيع أن نستمر فني القياء بتلبية للكثير مما يجب علينا القياء به من متطلبات وأجتيا بات تظمر لنا على السطع، ونجح بأن الوضع قد أصبح من الصعوبة بمكالن، وبعيبه أنه قد أصضبع يؤثر علينا بالكثير من عدوت تلك الأخرار الطفيهة أو الكثيرة. وعليه فإنه يجب علينا بأن نتغلب على خل ما قد يعديه من تلك الأدَّار السلبية، و التخلص منماء و العمل على تفاحى كل ما قد يعدث وينشأ مما يؤحى ذلك العمل الذي نريد أن نقوم به، بعيداص عما قد يعتريه من ضعف وموان، وكل تلك التأثيرات السلبية التي تؤثر بصورة غير مستعبة على المسار الذي نريد أن نسلكم أنه التخطيط الدى يجب أن يشمل كل تلك النزاء التي سوقه نعتاج إلى أن ناحزه بكل تفاصيلها، وأن نظرج منها بكل تلك النتائج الإيجابية، والتي سوف يكون أما أهميتها في التعامل مع ما سوف يكون أها نتانجه التي ننشدما والتي سوف تتمثل في تعقيق أفخل تلك المستويات، وفي التقييه الذي سوف يته بحفة دورية. ومستمرة من عل تلك الأطراف التي لما علاقة بما يعدث ويدور في مدًا الشأن ومتحافل في مدًا المجال، وعُسل ما له صفة بأية مورة أو شكل من الأشكال. أنه البغاظ على النباح الذي يصعب على المرء الوحسول إليه، وأن يستمر فيه، حيث أن النباح قد يعققه الكثيرون ولكن العفاظ على النباح هو الشي الصعب الذي يصعب على المكثيرون أن يعافظوا على النباج الذي وحلوا إليه، وأن يظلوا في مذا المستوى متمسكين بكل ما قد تم تعقيقه وأنجازه.



## البشر وحوافع البطش والنفايا

مؤلاء مع البشر التي تعتلف أنهاطهم السلوكيه وطبانعهم الطيبة والسيئة من وقت إلى أخر، تعتم الحثير من تلك الدوافع التي تحفع بهم إلى أن يتققوا مطالع لهم، وأنه قد لا يبالوا بما قد يطاحقهم من تلك المصالع الأخسري والتبي قد نبح بأنها قد تعتاج إلى مثل ذلك الامتماء، ولكنه نظراً لانعداء لكل تلك الاهتمامات والصلا عيات والحوافع نبحد بأنه الأسمال الذي سوف يتعرى الأوضاع، وترك لكل ما يجب أنيته وأن ينفذ وأنما قد نبد بأن هاك من تلك الخطواتالتي تتخذ في اياً من تلك اليوانيم، والتي سوف تعديث من تلك المتغير ابت، والتسي قسد تدوس على الكثير عن تلك الأحتياءات، والتي سوف تفرض ذلك المسار المبرى، والذي قد يعمد الأنسان نفسه قد أصبح فني ذلك الوضع الذي فيه الضياع، وأنه ليس لديه ما قد يشد أزره ويساعده فني تسبير شنون عايته، وانما سي تلك المتطابات الموتدة، والتي قد نبد بأنه ته دي إلى ذلك الامتما، ثم بعد ذلك ماذا يعد شه من السبر والنكران ،و نبد بانه ليس سناك ما قد يؤدى إلى ما نريد أن نعققه. أنما الأساليب المختلفة التي نعتاج إلى أن نتعامل معما، وأن نؤدى الدور المطلوب منا أن نعققه. أنه قد يكون مناك من تلك الرقابة على خُل ما يتم أتبنا كله عن تحرفات تعدث، وأنهم نفس البشر الذين ليس لمم غير تلك الأستمامات التي قد لا تـــودي إلـــي القياء بالدور الإيبابي والفعال، في تعقيق الكثير من تلك الأسدالف، وأنما قدا نبد بأنه قد أصبع سناك من تلك الدوافعالتي تؤدي إلى مدوث الكثير من وضع للعقبات، والعراقيل، وأنما قدم تتم بلك الصورة البخالك. والتي قد يتتخذ فيها الكثير من تلك الإيراءات الطالرمة، و التي قد تعمل على وضع الكثير من القيود على ما كان معتاحاً، وأنه قد أصبحت مناك تلك الوسائل التي سوف تؤدي إلى سعب عل ما قد يسفدي إلى الدعسه والتأييد، وأن العمل على تنفيذ الكثير من تلك الغطوات قد يتم تداركما، والقياء بما يعمل على السيطرة علسم الأوخاع التي قد تكون لما أهميتما في التعامل مع منتلف تلك البوانب بما يعمل على تعقيق الكثير من تلك المصالع التي من شانها بأن توطد من تلك الداعانه التي سنبعد بأنه ستبتاع إلى تلك الوسائل الفعالة في العمل على تنفيط كل ما من شأنه بأن يعقق الغرض والمدود المطلوب له بأن يته وفقاً لما مو منطط له. أنصا إذا كل تلك العناصر التي قد نبد بأنما قد أصبعت خرورية وتنتاج إلى الدراسة والتعليل لما يمكن أن نصل إليه من تلك الرؤية العقيقية التي توضع كل ما يمكن أن يتخط تبنباً لأياً من تلك الشكوك والأبطاء التي قد ترتكب. أنما إخا العوامل التي نسعى من أبل أن نؤدى كل ما يلزمنا من تلك المراحل الخرورية التي سوف نمر بما، ونعتاج إلى أن نستوعبم كل ما قد أجرينا عليه كل تلك التجارب، وأستقصاء كل ما قد يكون هناك من تلك المعلومات والمعرفة التي سوف يكون لما الناع والفائحة في كل ما سوف يتنظ من خطوات واليه ومستقبلية. ادع قد ترتكب من تلك الأفعال التي قد يكون لما ردود فعل سينة، والتي قد نبد بأنما قد أصبعت تعد من نشاطنا، ومن وممارستنا للعديد من تلك الأعمال والمماء التي نريد بأن نقوم بما، وأن نؤديما كا يجبع لم بأن يخون عليم الوضع، فني أفضل أشكاله وصوره. أنه الحوقافع النفسية التي قد تنتمر فني النفس، والتي قد تبرز من خلال كل تلك الضغوط التي تتم، والتي قد تتبلور في تلك التصرفات الشائنة والعنيفة، مما قد يعدد من تلك ألأثار السلبية الكثير. أنما وجمات النظر المعتلفة والتي قد تفرض رأيما وأولويتما لما يبير له بأن يتم، وأنه سوف يتم التغاضي أنتزاع الدعم لأية مسارات أخرى قد تكون منتلفة لذلك، أنما إذاً تلك الأجااث التي تمر علينا من وقت إلى آخر، ونجد بأنه سوف يكون هناك من تلك التحرفات البشرية التي سوف يكون لما كل تلك البوانب المضيئة والمجواذب السلبية، وما قد يترسا من مساوى وأصرار تعديث من وقت إلى أخر. إنما العياة التي فيم الكثير من تلك المحالم التي يسعى الأنسان إلى أن يعققها، وأن يعظى بكل ما بما من تلك العلاقات التي سوف تكون لما أسميتما في القيام بالعديد والكثير من تلك المسام والتي سوفت يكون لما كل تلك الأسداف التي يتم التنطيط لما، وأنه سيكون مناك ما له أهميته في التعامل مع كل تلك المتغيرات التي لما شانما في القيام بكل ما هم مطلوب ومتوقع ومنتظر. بلاشك سوف نبد بأن التصرفات التي سوف تعديك سيكون لما معطياتها في هذا

الصحد، وأن ما سوفه يترتبع على ذلك سوفه يخون من براء ما قد تم القيام به من تصرفات وتفاعلات مع منتلف الله الموانع من وقبت إلى أخر. أنه الصدمات التي قد تمديت سواء خان خالف متوقعا، أو قد يخون غرد ذلك، وأنها كُما سوفه يترتب عليه من تلك النتائج التي سوفه يكون من خلالها التعامل مع كُل تلك المتغسير أنتم التبي سوفت ينجم عنما إما الثبارة، فني نفس الماسر والأتجاة، وأما سوف نجد بأنه قد نشأ من تلك المتغير إند التسي أدت إلى أختلافه كل تلك المتغير ابته في المسار ابته و مدودة الكثير من تلك الأتباهات المحتلفة في ما سهوف يتخط من خطوات مغايرة تماماً لما خان في السابق مترعاً، من ديث العمل على ضمان خل ما قد يتم من مدهث لمثل تلك الأحجاث الصعبة مستقبلا، وأنه قد نجد بأن الأوضاع التي قد ترتب عليما كل تلك النتانع قد أصبعت في ذلك الوضع الذي نريد أن نتخلص منه، وأنه قد أصبع لدينا العلول لها قد أصبع معقداً وصعبا في ما نوا بهمه من تلك المشاريع التي نقوم بما. أنها الأساليب البالية والعتيقة التي قد نبتلي بما ونجد بأنه قد أصبعت تلازمنا فسي القياء بما نمارسه من تلك التصرفات والنطوات التي تتنذ، وأنه قد أصبدنا عاجزين علن مواجمة الدير من تلك المشاكل ووخع الطول المناسب واللازمة والملائمة لما إنما القوى التي قد تتواجد ثم قد نسي إستنداماتما نطرا لما قد أصبدنا فني من تلك الأوضاع التي أنعدم فيما وخوج الرؤية لما نريده بأن يكون، من تلك الأنجاز أنه التي نريط أن ندققهما. أنما تلك التحرفات التي قط تحر من أبل فرض السيطرة على وضع من تلك الأوضاع، بعض النظر عما إطا كانت صالحة، وفعاله ولما فاندتما التي ترتبي، أم أنما فقد من أبل القياء بمثل تلت التحرفات التي من خلالها أن يتم العمل على أظمار لها قد يمكن بأن يتخذ من تلك الخطوات التبي مآلما إلى التعطيم والتعذيب، وأنه بدون ذلك فإنا الدياة التي تمتلي بكل تلك المنغطات والمشكلات، و أنما قد نجد بأنه التخليف والغباء الذي قد أصبح متمكما فينا، وأننا ليس لدينا شي أخر يمكن له بأن يتم القيام بإنبازه مما نريد أن نعقب ونشرع من تلك المتطلبات والأحيتا بات الخرورة والأساسية لدينا، بتلاف ذلك الوضعالذي أصبعنا فيه، ونريد أن نبطه إلى الأفضل والأحسن لها فيه الحثير مها نعاني منه ونقاسي فيه. أنها إذا عثل تلك الأوضاع التي قد تشد فهما القاعدة عن القيام بما يجب له بأن يكون، وأننا سوف نعتاج إلى فترة ووقت من أجل الأتعاة الحديم نحو ما نريد أن نعققه من كل تكل الأعمال التي من شأنما بأن تعفف الوضع بما فيه من تلك الأعباء المتراكمة، وأن نطلع قدر الأمكان مما هو متواجد لدينا من كل تلك الأخطاء والمساوئ التي لدينا، والتي تعانى منصا، والكل يمعانى منها، وأنه ليس مناك من مو أمل لأن يقوم بدأ بستوجبه الوضع من القيام بكل تلك الأحلامات الصرورية، و التي نجد بأنما قد أصبعت تعكر علينا عياتنا بما فيما من كل تلك العقبات والعراقيل التي قد تقف عائلًا الهامنا، وانها إذا كل تلك العناصر والمقومات التي نعتاج إلى أن نقوم بتوضيعها لدي تلك الأطراف التي لديما الصلاحيات، ثم لا تعبى بما سو متواجد من كل تلك المشكلات، وأنما قد نجد بأنه قد أصبعنا في سخا المسار الذي ليس فيه إلا تلك التصرفات ائتى ليس من وراءما غير وجع الرأس، والمزيد من المعاناة، يما قد يمثل البينة التي قد نديا فيما، وإما من إطباعات لمؤلاء البشر الذين ينتمون إلى تلك المجتمعات، من ديث ما قد يظمر واخداً وجلياً من جراء ما يعديه من أوخاع فهما الكثير والعدد من المساوى السلبيات.



## الذكريات والعاضر

أنها الذكريات التي تمر على الأنسان في ماضيه بكل ما فيه من لعظائم علوة وسعيدة، ومدة وقاتمة وعزينة. أنه لا دخل الأنسان فني صنع كل ذلك، وأنما هني التي تبلور شفصيه الأن، وبناءًا على ماضيه فإنه عاضره أنها الأراء الخوالي التي مرت على كل انسان، في مراعل حياته المبكره، والتي تخفر بكل تلك التهاريم، والتي فيما مسن العبر الكثير، وفيما من تلك الأحاش التلقائية من صديه ورفاق وكل تلك الأوقات البميلية بعلوسا ومرسا. وما كانت من أحداث تمر على الغر د بتلقائية، وفيما الكثير من تلك المناقشات الحافة المواخيع، منها الدر اسبة والرياخية والأجتماعية والفلسفية، وحتى السياسية. أنما كَانت خُتِله واحدة، ليس فيما مثل سخا الأنعزال المتقاجد الأن، فني كل مراحل العياة التي يمر بما الأنسان فني هذا المجتمع والذي يعتلف المتلف لمتلافأ بمذريا عن ذلك المجتمع والحلى قضى فيه المرء طفولته وريعان شبابه. أنه كان الأنطلق بحون كل تلك المسئوليات، وأنما كانت براة عامرة بكل تلك المعنى الدميلة، والفراغ الكثير الذي يبعل مناك مبالا لأن ينوض المرء في الكثير من تلك المجالات الترفيمية والثقافية والأيتماعية والتي تكاد نخون منعدمة الأن أنما الأفكار التي كانت تطيرا علس الكثيرين، وكانت تته مناقشتما، والنوض في الكثير من تلك القطايا المعقدة والشائكة. أنها أيضاً كانت مر ملة المعرب وكل ما فيما من امتماماته مشتركة، من أجل الدفاع عن الوطن وتعرير الأرضى المعتلة. إنصا المزيمة والنصر. أنها المشاركات الوجدانية البهاعية بمعتلف طبقات المجتمع، في قالب واحد ورأى واحد، الغوض فسي كُل تلك المعارك الثقافية والأدبية والغكرية. أنما مرحلة كانت فيما تعزيز للمعنوبات والوطنية وكل تلك المعاني التي يجبم أن يتم توطيدها لدى الشعب، بكل مستوياته وطبقاته. أنه التكاتف من أجل العمل الجماعي في مواجسة العزو الفكري الغربي وكل ما فيه من مساوى وعيوب ومفاسد. أنما فترة خانت فيما الكثير من تلك الأحداث التي يمر بما العالم من متغيرات وقوى عظمى في ختلتين، أنقسم العالم حولهما. أنصا المشارخة والتعاون حائل المبتمع الواحد، من أجل القيام بإنباز الحثير من تلك الأعمال الفنية الأحبية في كــل مبالات الفكر، وبما يعبر بصدق عن واقع المجتمع، بكل ما فيه من متناقضات ومفارقات وعادات وتقاليد، وعرضما بشكل دراهي وكوميدي، وعن الغوض في النفس البشرية، سواءاً كان ذلك علي المستوى المعلي أو المستوى الإقليمي والعالمي. إنما قترة الطفولة والشبابم والتي لديما الكثير من الأحلاء والطموعات، والكثير من تلك الأشياء التي يريد أن يحققها وينجزها الأنسان سواءاً كان خالك علي المستوى الفردي أو علي المستوى الجهاعي، وبالمشاركة الجماعية والنظرة التفاؤلية في الحياة وكل ما تذخر به من جوانب مضيئة، وأحلام جميلة، وطريق مهمد، وإن لم يكن مهمد فإننا قاحرون على أن نبعله مهمد. أنه النيال الذي كان يتحكم فني تصرفاتنا، بعيداً عن الواقع الأليه الذي قد يديط بنا، والذي بالفعل قد أحاط بنا. إنه التنطيط للمستقبل، بالعمل وبذل البهد، والتعصيل والأستيعاب والمشاركة الفكرية والأحبية والفكرية والعلمية والنحملج الأجتماعي. إنها الطاقات الشابة المتهدرة التي تريد أن تعقيق الكثير والكثير من تلك الأنبازات، والتعرف على كل تلك الأنبازات التي تعققت في عالمنا المعاصر، من كل ما قد أصبحنا ننعه به الأن من ماديات خابت تكنولو بيا متقدمة، ولكنها أفقدتنا الكثير من تلك البوانب الروميه والأجتماعية والأنسانية، والتي له نعد نرها، وله يعدث أو يتحقق ما كنا نعلم به، ونسعى من الجله، ونبخل كل طاقاتنا من أجل الوصول إليه. أنها التيارات القوية التي جرفتنا معسا بعيداً عس النط المرسوء، والذي أحبينا فني غالم مغاير ومنتلف عما توقعناه وبنيناه في مديلتنا. أنما الدياة التي يأخذ كما تعطى، ويدب أن نتعايش ونتأقله مع تلك الأوضاع البديدة والغريبة عنا. إنها كانت مر ملة التعرف على العالم وعلى المديلة. من خلال كل تلك الوسائل والقنوات المتاية، والتي كانت تخي لنا الطريق، وكنا نسرك لأفكارنا العنان يسرح في خاك الملكوت، من ما تموج به العباة من أحداث مالوفة وغير مالوفة، من عقائق وأسرار فلسي سطا الكون العبيب سواءاً في حاضرنا أو ماضينا، نستشف منه أحداثه التي أندثرت، مما قد بقسي لدينا من أثاره. أنها فترة البدف والتقصى عما كان، وأتناذ العبر. إنها فترة الأبداع في العديد من المبالات، والتي قد

المتعتبًا، وماز الوا مؤلاء لمه بحماتهم في عالمنا الأن، بعد رحيلهم وقد تركوا لنا الكثير والعديد من تلك الأعمال الذالحة، والتي يندر أن يوجد مثلما، في محتلف المه!! التي سواءاً خانت الأحبية والفنية والفكرية والحبنية. أنما المشاركات الشعبية والجماميرية فني كل تلك القطاعات والتي كانت تمر بمر على خطيرة فني التغير من الأنظمة السياسية العالية إلى أنظمة سياسية مغايرة، تصعيما الأوضاع، وتلبية لرغبة الشعوري والبماسير، والأتجاء زعن المدية من وطأة الأستعمار والأعتال بدافة أشكاله وحوره، وأعطاء السلطانة وتوزيع النيرات على الغالب الأعم من الشعوب، بعد أن كانت فنة قليلة فقط من الطبقات العاكمة والأرستقر اطبة من التي تنعو بكل تلك الشروات الطائلة التي تحفر بما أراضي تلك الشعوب، من ثروات طبيعية متنوعة ومتعددة. إنه تواصل البيل الذي سبقه مع المبيل الذي أتبعه، ثم ما ذا مدث، فقد أكتفت الكثير من تلك الأبداعات المميلة المتألقة التسي كمانت متو أ بحدة، والتبي بملت العدود من الألقاب على الفتسوى المملي والعر رسي، فأصبعنا الآن لا نبد مثل مذه الأبدكات مرة أخرى، وأصحنا في عالم كلم يتلو من العطاء والتضوية، وأنما كل ما أصبحنا نحتك رحم ونشاهده ونسمعه ونراه ونقراه، من أجل الأغراض التبارية البعته، وهو ما أطلق عليما أعمال المقاولات، والتبي لا تتسم بكل تلك الأبداعات الأدبية والفكرية والفنية، وأنما فقد من أبل الربع المادي، وأن يتم نسخ خُل ما قد تم نباحه من أعمال، وعمل مثل تلك الأكلاشيمات، والتي بلاشك له يصبع لما ذلك الروزي الناص بما، والذي يترك أثـره فسي النمس، ويترك بحمته الناحم به، والذي لا يسلم المر: من تكرار الاستمتاع بمثل تلك الأعمال مراتم ومراتم متعددة ومتكررة، وإنما سي فقط المرة الأولى، والني له يعد سناك حتى أكمال الأستمتاع بأيا من تلك الأعكال، سواءا فني المبالات الإدبية والفكرية والفينة أو حتى في باقى المنتوجات الزراعية التب فقدت طعمسا ور اندتها، وخالف نظر التحديل التقنيات العلمية التي أفسدت جوسرها، و دافظت فقط على شكلها. فعي إذا مثله مثل باقى الأعمال والأشياء المتواجدة، جسد بلا روح، شكل بلا جوسر، ماحة بلا محتوى.



## الأعمال والأسياق والمتطلبات

تأتى البضائع من كل مكان في العالم، تريد أن تجد لها الأسواق التي تستطيع من خلالها أن تصرف أنتاجها الغزير. فيها، وبحثاً عن الربح الكثير والعدرد من العوامل الأخرى التي بلاشك تؤدى إلى زيادة الأنتاج مـن خـلال مـا تم تحصيلـه من دعم مادى ومعنوى، فالدعم المادى من خلال المبيعات وما ينتج من ذلك تحقيق الربح الوفير، وهو الدعم المادى والدعسم المعنى، الذي يتمثل في التقييم الجيد والمتاز الذي يتم الأخذ بـ والأستفادة منه من حيث السمعة والشهرة والدعاية والتوسع والأنتشار، ويساعد على الكثير من النقاط التي يكون لها دورها الفعال في تنشيط العمل من النقاط التي يكون لها دورها في القيام بأفض ما يمكن من أداء، وتلبية لكل تلك الأعمال، وما يمكن أن يكون. إذا فإننا يجب أن تكون لدينا كل تلك الخطوط العريضة التي سوف نسير عليها، وفقاً لما هو مخطط له، ومضمون له النجاح من خلال أتباع مثل تلك الأساليب والوسائل والإجراءات المطلوبة، وكل ما يجب القيام به، وما لابد من أن يتبع من أنظمة يكون لها دورها الفعال في كل ما سوف يتم من أعمال في مختلف المجالات والميادين، والتي سوف يكون لها دورها في العطاء من الأنتاج الذي يجب أن يحقق المستويات الرفيعة من تحقيق النجاح. فإننا أبضاً يجب علينا أن نراعي كل ما يتعلق بمثل تلك الأمور التي يكون لها تأثيرها الأيجابي في مجريات الأحداث، والبعد عن كل ما يكون له تأثير سلبي في ما يتم إجراءه، ولهذا فإن الرقابة يكون لها دورها في كل ما سوف يؤثر على الخطوات المختلفة التي لابد من القيام بها في مختلف المراحل المتعددة، وأن يكون كل ما يجب أن يكون من البحث والتقصي من قبل المسئولين، ذوى الكفاءات التي تضمن الوصول إلى العلاج الأمثل لمختلف المشكلات، والخوض في كل تلك القضايا التي قد يكون لها بعض العوامل المؤدية إلى حدوث الصعوبات، والتي لابد بأن تواجه بالصورة المناسبة، والتي قد تكون بعض الشئ مستعصية على القيام بأعباءها من قبل اللذين ليس لديهم الرؤية الموضوعية، والخبرة اللازمة في هذه المجالات. كل ذلك يكون له دوره المؤثر والذي في النهاية سوف يعطى أفضل ما يمكن أن نصل إليه من نتائج. أنه سو يكون شئ تلقائي القيام بالتقييم الذي يحدد ما سوف يتم بعد ذلك من أعمال، قد تكون لها علاقة وثيقة بما تم أنجازه وتحقيقه، وما هي المستويات التي تم الوصول إليها. وكل هذا سوف يكون ويتم بصورة دورية ومرحلية، ولابد من معرفة هذه النتائج والقوف على الحقائق بحيث نكون في الصورة، ونعرف ما يجب أن يتم، وما يجب علينا القيام به وأتخالت من إجراءات مناسبة في نفس الأتجاة الذي يساعد على المزيد من النجاح، أو أتباع الأتجاة المضاد للفشل، والذي يبعدنا عن حدوث مثل تلك المنغصات والمشكلات وكل ما يمكن أن نجد أننا قد وقعنا فيسه، ولا يمكن لنا الخروج منه.





## عناصر أساسية للأنجاز

هناك الكثير من النقاط التي يجب أن يتم ملاحظتها والأنتباه لها، وأخذ كل ما يجب أتخاذه من إجراءات للقيام بما يجب أن يتم حيالها من أعمال سواءاً كانت بدءاً من الدراسة والبحث والتقصى، شم بعد ذلك الأعداد لما يمكن أن يتم تخطيطه من مشروعات في هذا الصدد، بناءاً على النتائج المستخلصة مما قد تم الوصول إليه. كل هذه عوامل سو تساعد على الوصول إلى ما يجب أن يكون، وما هو منتظر من أعمال وأشغال سوف تساعد وتدعم العمل المطلوب، والحصول على أفضل النتائج المأمولة في النهاية مع التقدير والتعظيم لما تم أنجازه من أعمال، قــد تكـون ذات أهميـة كبـيرة ولهـا دورهـا الكبير في المجتمع في العطاء وأشباع الأحتياجات والمتطلبات الواجب القيام بها، في هذا النطاق الذي يجب الأهتمام به على الوجه المطلوب. لابد من أتتوافر كل تلك العناصر التي سوف تساعد في كل ما يجب القيام به في هذا الصدد وعلى أتباع الخط والطريق المستقيم، والذي تم وضعه من قبل المسئولين على المستويات العليا، والتي لها علاقة بما سوف يتم الأعداد له، وأن يكون هناك مشاركة فعالة في كل ما سوف يتم القيام به، بحيث يكون هناك كل تلك الضمانات التي سوف تكون دعامات أساسية في وضع الثقة في القيام بما هو مطلوب وواجب القيام به، وأتخاذه من إجبراءات في هذا السبيل، والذي سوف يصل بنا إلى أفضل ما يمكن أن يكون عليه الوضع، من أتمام لما هو مطلوب. إذا فإن العديد من الخطوات الأحتياطية والقائية سوف يتم القيام بها على الوجه الأكمل والأمثل، وكحل ما يجب أن يتم الوصول إليه في كل تلك الأعمال المؤدية إلى تحقيق الأهداف التي لابد من تحقيقها بنجاح. إذاً يجب الأهتمام بكل تلك العناصر الضرورية التي سوف يكون لها دورها الكبير في تحقيق ما يجب أن يكون عليه الوضع. فكل تلك صناعات أساسية تكون ملزمه، وأعطائها كل الدعم المطلوب في هذا المجال وهذا الصدد، وبحيث يكون الأنتاج للأسواق قد تم التدقيق فيه بالأصول المتبعة والمتعارف عليها، والتي سوف تكون متماشية مع كل تلك المواصفات والمقاييس التي يجب أتباعها حتى تلاقي القبول والأقبال والنجاح الذي سوف يكون صعب الوصول إليه، نظراً للمنافسات التي قد تكون متواجدة بين مختلف المنتوجات الأخرى المماثلة والبديلة، والتي يمكن من خلالها الصمود أو الخروج من الأسواق والأنسحاب منها نظراً لما ما قد يكون قد تحقق، فإن مثل تلك النتائج التي يتم معرفتها وتضع النقاط فوق الحروف، وما سوف يسفر عنه الوضع، وسا سوف يتم الأخذ به في التخطيط والأعداد للمراحل المقبلة التي تكون ذات أهمية كبرى، وما يجب الخوض فيه، وذلك من أجل تحقيق ما هو مخطط له، ومأمول، وبذل كل تلك الجهود، من أجل ما يجب أن يتم تحقيق، والوصول إلى النجاح، ذات المستويات العالية والرفيعو، والتي يجب أن توضع في الأعتبار.



